

# وادى الفوضى

رواية

تألیف فریدریش دورینمات

> ترجمة وتقديم يسرى خميس



Y . . 0

• 

## المشروع القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

- العدد: ٩٥٥
- وادى الفوضى (رواية)
  - فریدریش دورینمات
    - يسرى خميس
  - الطبعة الأولى ٢٠٠٥

هذه ترجمة رواية: Durcheinandertal Von Friedrich Dürrenmatt Copyright © 1989 by Diogenes Verlag AG Zürich All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة.

شارع الجبلاية بالأوبرا ـ الجزيرة ـ القاهرة ت: ٧٣٥٢٩٦٦ فاكس: ٧٣٥٨٠٨٤

EL Gabalaya st. Opera House. El Gezira, Cairo

TEL: 7352396 Fax: 7358084

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة.

## مقدمة المترجم

#### قراءة ذاتية جدا لوادى الفوضي

ليس نقدًا بالمعنى الأكاديمى، أى أنها ليست دراسة تحليلية وفق مناهج البحث الأدبى المختلفة، فالنقد الأدبى يحتاج لأدوات متعددة، أولها الدراسة المنهجية وليس آخرها المتابعة لما يحدث فى العالم من تيارات نقدية متعددة (هذا لا يعنى تطبيقها بالضرورة) واستيعاب ما بين الأول والآخر من تطور تاريخى وأدبى وفنى، بالإضافة إلى الحساسية الخاصة - بشرط توافرها - التى تفتح للناقد أبوابًا كثيرة مغلقة، أعنى أن النقد بقدر ما هو حرفة، بقدر ما هو قدرات خاصة تبتعد كثيرًا عما هو حرفة وتقترب كثيرًا من حدود الإبداع والإضافة. وأنا لا يمكننى ادعاء أننى أمتلك أدواته، كما أننى لست متابعا كما ينبغى للتحولات النقدية السريعة فى العقود الأخيرة، من بنيوية إلى ما بعد بنيوية إلى تفكيكية مرورًا بالتناص والنظريات السردوية المثيرة بتفاصيلها وتداخلاتها وتخارجاتها وتخريجاتها، التى لا تخلو أحيانا من ادعاء فكه وإشتقاقات أجدها طريفة.

فالنص الأدبى لا يمكن التحاور معه فى الفضاء! أى فى المطلق، منعز لا عن الحياة، والمقصود بالحياة هنا = الإنسان فى المكان/ الزمان، أى الانتماء لجماعة بشرية معينة لها خصوصيتها الثقافية، تعيش فى مكان جغرافى محدد، فى مرحلة تاريخية محددة بشروطها. أما أن يناقش النص الأدبى لذاته وبذاته ومن ذاته كنشاط فى اللغة، خارج سياقه التاريخى الثقافى - خارج الحياة - فهذا شىء يهم ويهتم

به بعض النقاد الأكاديميين المتحمسين من منظورهم أحادى البعد.

من أجل كل ما تقدم ولأسباب أخرى، لا أعتبر ما أكتبه فى هذا التقديم نقدًا، بل قراءة ذاتية جدا لشاعر عربى عاش نصف القرن العشرين وبدايات الحادى والعشرين يراقب ضمن ما يراقب ما تفعله الرأسمالية العالمية فى تاريخ الإنسان، هى محاولة لاكتشاف العلاقات والرموز والدلالات الممكنة فى عمل أدبى لكاتب يشغلنى عالمه بشكل خاص فى السنوات الأخيرة. إنها قراءة لنص أدهشنى وأمتعنى وأضاء لى أشياء، فتحمست لنقله لقراء العربية، محاولة للولوج فى عالم دورينمات المحيط الشامل الكاشف المعرى الفاضح الساخر المسخر الهازئ المهزئ المرح المقهقة، محاولة يمكن اعتبارها مدخلاً لقراءات أخرى متخصصة.

فريدريش دورينمات (١٩٢١ - ١٩٩٠): يعرف بالمنطقة العربية في الأساس ككاتب مسرحي كبير من أهم كتاب المسرح في القرن العشرين، فمنذ أن تعرف عليه العرب، وفتح لنا أستاذنا الكبير عبد الرحمن بدوي عام ١٩٦٣ الباب/البوابة، بترجمة مسرحية "علماء الطبيعة" ترجمت أغلب أعماله المسرحية الثمانية عشر إلى العربية، بل وعرض الكثير منها على خشبات المسارح العربية باستجابة ملفتة. ومثل هذا العدد من التراجم، لم يحظ به في بلاد العرب سوى: وليام شيكسبير، وبرتولت بريخت، ثم فريدريش دورينمات. وربما يمكن إرجاع ذلك إلى اقتراب عالم دورينمات المسرحي من الوجدان العربي والمزاج المصرى بشكل خاص، القادر على السخرية من المفارقات والتناقضات في القضايا الجادة التي تهمه.

والمتتبع لكتابات دورينمات، يجد بداياتها في الدراما، حيث كتب أولى مسرحياته

(كـل شــىء مكتـوب ١٩٤٧/٤٦)، (الأعمــى ١٩٤٨/٤٧)، (رومولوس العظيم ١٩٤٩/٤٨) في نفس المرحلة التــى اهــتم فيهـا بكتابة الرواية (القاضى والجلاد ١٩٥٠) في خط مواز مـع إبداعاتــه الدرامية المسرحية والإذاعية حتى آخر حياته، فقد كان يقول أن التنقل بين كتابة الدراما والرواية بالنسبة له، مثل الشهيق والزفير، بالإضافة إلى كتابة الشعر والدراسات النقدية في المسرح والفلسفة.

لكنه ليس معروفًا في منطقتنا العربية ككاتب روائي، فلم تترجم له سوى روايتين هما رواية (الوعد - ١٩٦٣) و (القاضى والجلاد - ١٩٦٨) قام بترجمتهما أحمد إبراهيم الأرغلي، هذا بالإضافة إلى العديد من القصيص القصيرة، التي كان يعيد كتابة بعضها في أكثر من شكل فني آخر، مثل قصة (العطل Die Panne) التي أعاد كتابتها كدراما إذاعية ثم انتهى بها الحال كمسرحية، أو (هرقل في زريبة أوجياس Herkules im Stall vom Augias) التي كتبها كدراما إذاعية ثم أعاد كتابتها بعد سنوات كعمل مسرحي.

مثال مثير آخر ذكره الكاتب في هذا المجال: "كنت أخطط لأن تكون (زيارة السيدة العجوز Der Besuch der alten Dame) رواية، لكن الرواية تحتاج لوقت طويل لكتابتها، و لأننى كنت مديونًا آنداك ومحتاجًا للنقود بشدة، كتبتها مسرحية، والمثير أنها درَّت على مبلغًا كبيرًا من المال لم أكن أتوقعه، فقد عرضت في بلدان كثيرة، لقد كانت تلك المسرحية هي السبب في ثرائي، أو فلنقل، كانت بداية

ثرائى، فقد أدت إلى تحول هام فى حياتى. يجب أن يكون عندك الكفاية من المال، حتى تكتب ما تود أن تكتبه ".

# الأعمال الروائية لدورينمات:

| Die Stadt                   | 1946 | ١. المدينة (لم تكتمل)  |
|-----------------------------|------|------------------------|
| Der Richter und sein Henker | 1950 | ٢. القاضى والجلاد      |
| Der Verdacht                | 1951 | ٣. الاشتباه            |
| Grieche sucht Griechin      | 1955 | ٤. يوناني يبحث عن      |
|                             |      | يونانية                |
| Das Versprechen             | 1957 | ه. الوعد               |
| Der Pensionierte            | 1969 | ٦. المتقاعد (لم تكتمل) |
| Justiz                      | 1985 | ٧. العدالة             |
| Der Auftrag                 | 1986 | ٨. المهمة              |
| Durcheinandertal            | 1989 | ٩. وادى الفوضى         |

## القصص القصيرة:

| Weihnacht             | 1943 | ١. ليلة عيد الميلاد |
|-----------------------|------|---------------------|
| Der Folterknecht      | 1943 | ٢. الجلاد           |
| Die Wurst             | 1943 | ٣. السجق            |
| Der Sohn              | 1943 | ٤. الابن            |
| Der Alte              | 1945 | ٥. العجوز           |
| Das Bild des Sisyphos | 1945 | ٦. صورة سيزيف       |

| Der Theaterdirektor      | 1945 | ٧. مدير المسرح      |
|--------------------------|------|---------------------|
| Die Falle                | 1947 | ٨. الفخ             |
| Pilatus                  | 1947 | ٩. بيلاتوس          |
| Der Hund                 | 1951 | ٠١. الكلب           |
| Der Tunnel               | 1952 | ١١. النفق           |
| Der Alte                 | 1954 | ١٢. العجوز          |
| Die Panne                | 1956 | ١٣. العطل           |
| Mister X macht Ferien    | 1957 | ۱٤. عطلة مستر اكس   |
| Der Sturz                | 1971 | ١٥. السقطة          |
| Smithy                   | 1976 | ۱۱. سمیثی           |
| Das Sterben der Pythia   | 1976 | ۱۷. موت بیثیا       |
| Abu Chanifa und Anan Ben | 1976 | ۱۸. أبو حنيفة وعنان |
| David                    |      | بن داود             |

### وادى الفوضى

بينما يرى بعض النقاد أن رواية (وادى الفوضى) رواية ينقصها البناء المتماسك والمفهوم الواضح حيث يقول عنها جيرهارد كناب Gerhard Knapp أنها كومة مفككة تحتاج للكثير من الربط بين أماكن الأحداث وبين شخصيات الرواية، كما ينقصها التنظيم بشكل واضح، كما يرى جيرولف فريتش Gerolf Fritsch أنها رواية باستثناء بعض الصفحات الأخيرة، يؤكد روسترهولتس

Rusterholz أن سوء الفهم هذا يرجع لعدم التعرف على بنية السنص بشكل كاف ولعدم استيعاب هذا النوع من السرد، بينما يرى سستيفان Stefan Goetschi أنها رواية تعتمد على الرمز الذي يطرح في شكل فكرة مجردة تطمح إلى تفسير أحداث واقعية، ليعرض مسن خلالها فوضى العالم الذي نعيشه، فالترميز يعطى إمكانيات رحبة للتفسير على مستويات عدة، في حين يقول الكاتب نفسه فريدريش دورينمات عن رواية وادى الفوضى أنها "رواية شديدة الأهمية، ربما أعتبرها أهم ما كتبت، وهي أكثر ما كتبت مرحًا"!

يرتبط النص بالتيمات الفلسفية والتيولوجية والإنسانية التى شغلت وأرقت دورينمات طوال حياته، وأعاد صياغتها فى أكثر من شكل، وفى أكثر من عمل، فى أشكال أدبية وفنية مختلفة، سواء فى شكل مسرحى أو روائى أو كتأملات نثرية. لقد أخذت تلك التيمات تتداخل وتتبلور وتتسع لتشمل العالم كله ودراما الإنسان داخله، وكان من الطبيعى عندما يصل إلى هذا الحد، أن يطرح علاقة الإنسان بالكون، بالرب، ويتعرض لطبيعة هذه العلاقة المشائكة، المتعددة الوجوء والتجليات والمواقف، ويصل بها إلى الحدود بين المعرفة والعقيدة (فالذى يعرف، يعرف أنه يعتقد فقط، والذى يعتقد، يعتقد أنه يعرف. دورينمات طوال حياته، كما صرح بذلك ذات مرة مؤكدًا أن كونه ابن قسيس قرية كونولفنجن طفواته فيها، أحد الأسباب و لا شك.

انه يضع الكرة الأرضية، الكون، العالم، والحياة على مائدة التشريح، ويطرح على المستوى الفلسفي أعمق علاقة في تاريخ الوجود البشرى (الرب، الإنسان) كمبحث معرفى تيولوجى تاريخى، يفككه في تطوره ويشخص مكوناته وتناقضاته ويكتشف ديالكتيكه وتطوره في الزمن وفي عمق الفكر الإنساني، واصلا في تحليله لعتبات شديدة الإثارة. فعلى المستوى السردى، يكشف لنا أن هذا العالم لا تحزمه خطوط الطول والعرض الوهمية، بل تحزمه شبكات من العصابات والسفاحين والمجرمين والقتلة، لا يرون في أنف سهم سوى أنهم رجال أعمال يمارسون طرقا غير تقليدية فقط، وأن المقر الرئيسي لهذه الشبكة - الشبكات - يستقر في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن فروعها المتعددة تمتد وتنتشر في أوربا، تحت مسمى مسيحى شديد البراءة: جمعية الأخلاق وأن الذي يديرها عن بعد ويتحكم فيها هو. الأب الكبير تلك الشخصية التي ظهرت أول الأمر كشخصية إنسانية ذات ملامح واقعية، تشرب اللبن من المغرفة في أول سطور الرواية، ثم تتطور مع نمو الرواية، فتختفي ملامحها الإنسانية، لتصل في النهاية لحالة من التجريد، الترميز الكامل، وتصير فكرة مجردة تتوازى وتقترب من الرب المسيطر، هذا الأب الكبير الذي هو دائمًا في صف الأثرياء، الذين يمارسون بشغف حياة الفقراء كل صيف في المنتجع على قمة الوادى، حتى يكسروا ملل الغنى الفاحش، ويستمتعوا بنعمة تعاسة الفقراء، ويتخلصوا من تعاسة نعمة الأثرياء يقودهم إلى الإيمان ويبرر لهم كل ما يفعلون ويفتح لهم أبواب الجنة قسيس قاتل (موسى ميلكر)، تزوج من ثلاث نساء ثريات قبيحات، قتلهن جميعًا، كل واحدة منهن بطريقة غريبة لا تخلو من

خيال وسخرية، فقد كان يحلم بالثراء، مقتنعًا أن المال هو رب العصر، وأن المدخل الحقيقي للثراء هو الجريمة. كان قادرًا على الدمج بين تلك الازدواجية المرعبة: الدين والجريمة. وفي نفس الوقت الذى يقف فيه الأب الكبير دائمًا في صف الأثرياء، لا يكلف نفسه أن يفتح ملايين الخطابات التي تصله مليئة بالرجاءات والتوسلات والتضرعات والأمنيات الصغيرة، بل إنه لا يرد عليها، ويامر أحد مساعديه بإلقائها في البحر، وعندما يمسك المساعد عن طريق الصدفة بأحد خطابات السيدة هونجربولر، المواظبة بإخلاص على أن تكتب إليه طلباتها البسيطة يوميًا منذ أن مات زوجها، يمسكه لا ليقرأه، بل ليشعل به سيجار الأب الكبير. بل أكثر من ذلك، فهو يعرف أن الكونت المزيف المزور فون كوكسن قد قام بتأجير المنتجع كمأوى لعتاة مجرمي العالم الذين يطاردهم مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI ليختبئوا فيه بفصل الشتاء. وهكذا يـربط دورينمـات بشكل واضم بين الثراء والجريمة، في إطار تفسير الفيلسوف كارل بارت Karl Barth لديالكتيك الفقر، الغنسي "كعلاقة أساسية تفقد طبيعتها عن طريق الجريمة، والذي يفصل في تحليله للديالكتيك التيولوجي، بين الإنسان والرب قدر الإمكان، مؤكدًا أن الرب هو الأصل الأساس اللانهائي، غير القابل للتفسير، وأن الإنسان لا يستطيع فهمه، بل يعتمد في ذلك على نعمة الرب ورحمته، وأن التركيب بين الطرفين يتجسد في شخصية المسيح. فكل فرد يكون لنفسه صورة معينة للرب، تختلف من فرد لأخر، في محاولته لشخصنة الرب، وهكذا يتحول لمطلق، كامل، مكتمل، لا نهائي. و عندما سُئل دورينمات، من يقصد بالأب الكبير؟ قال:

(أنا الأب الكبير نفسه، الذي ينفجر من الضحك بلا توقف على ما يحدث أمامي في هذا العالم، وعلى ما يفعله البشر في هذه الحياة. فقط عن طريق المرح، السخرية Humor من هذا العالم والصحك منه وعليه، يمكن للإنسان تحمل فوضى العالم ولامعناه، وأن يتقبل مصيره المحتوم بالموت في النهاية. كما أنه أثناء الكتابة، يكون المرء دائما هو الأب الكبير، الذي يتحكم في مصائر الشخصيات وفي الأحداث، ويحركهم كما يود كقطع الشطرنج).

وعلى الجانب الآخر أسفل الوادى، هناك جموع أهل قرية (وادى الفوضى) المهملة المنسية،التي تنتظر من الصيف للصيف، كسى يتعيشوا من خدمة نزلاء المنتجع الأثرياء، وتأدية الأعمال المتواضعة المتدنية، كخدم غرف وشيالين وعمال مصاعد وسائقي سيارات أجرة وأعمال المطبخ وجمع القمامة، حتى هذا قد توقف بعد الفلسفة الجديدة التي حولت المنتجع إلى "بيت الفقر" كي يتطهر فيه الأثرياء بناء على نصبيحة القس القاتل موسى ميلكر، والتي جعلتهم يخدمون أنفسهم بأنفسهم من أجل أن يستمتعوا بنعمة تعاسة الفقر. جموع البشر المضللة العاجزة المغلوبة على أمرها في مواجهة درامية عنيفة لأثرياء العالم، في مواجهة "المال" كقوة باطشة، كرب لهذا العصر، ليس كحالة المليارديرة كلارا تساخاناسيان في مسرحية "زيارة السيدة العجوز " التي تشتري بمفردها أهل قرية جوللين وتفضح هشاشة القيم التي يتمسكون بها، لكنه هذه المرة "الرأسـمال" الرأسـمال العـالمي المنظم الموجه المتشابك المترابط المرتبط بالجريمة والقتل كما يتجسد صارخا في انفصام شخصية موسى ميلكر، الدي يدعى للولايات المتحدة كي يحاضر الأرملات الفاحشات الثراء عن "تعاسـة نعمـة

الأغنياء ونعمة تعاسة الفقراء" قوة المال في "زيارة السيدة العجوز" كانت تمثلها المليارديرة الوارثة كلارا تساخاناسيان وحدها كفرد، أما في وادي الفوضي فهو يكشف لنا سيطرة الجماعة، العصابة، الشبكة، الطبقة الاجتماعية، الرأسمالية العالمية في شكلها الجديد، الإمبريالية في أعلى مراحلها. (كتبت الرواية عام ١٩٨٩، مع بدايات سقوط الاتحاد السوفيتي وصعود الامبريالية الأمريكية) وهكذا وقف حال أهل القرية وازدادوا فقرًا، فاضطروا إلى سرقة جرس الكنيسة وبيعه، وتعليق جرس المطافئ مكانه.

غريب جدا أمر كنائس دورينمات تلك التى دائمًا بــــلا نـــاقوس!! والذى دائمًا يسرقه الفقراء ليتعيشوا بثمنه، مثلما حدث مع أهل بلــدة جوللين فى مسرحية "زيارة السيدة العجوز" ومثلما حدث هنا مع أهل بلدة وادى الفوضى. ودائمًا دائمًا يضعون مكانه ناقوس المطافئ. هذه الجزئية البسيطة، المحملة بدلالات شديدة التكثيف والأهمية، فهنا يطرح دور الكنيسة، الدين جانبًا، ويظهر عجز الكنيسة أو خفوت صوتها عن تتبيه الناس وإيقاظهم، كما أنه يكشف فقر الناس وعوزهم الشديد الذى يدفعهم لتجريد الرمز من قدسيته وسرقته وبيعه، فيدين التقسيم الطبقى للجماعة، كما يدين فى نفس الوقت قصور ممارسة الطقوس الدينية كبديل للحياة ومواجهة تعقدها، ثـم يــأتى نــاقوس المطافئ كبديل هازئ، مما يوحى بوجود حريق ما، أوعلى الأقــل بتوقع حريق ما، كما حدث فى وادى الفوضى.

وعمدة البلدة، الذي لا حول له ولا قوة، والذي يتعيش من بيع لبن أبقاره لنزلاء المنتجع والمهمل لابنته (السزى) إهمالاً كامل،

والمهتم اهتمامًا زائدًا بكلبه ماني، فهو الوحيد القادر على التحاور معه، بعكس ابنته وزوجته من قبل أن تموت، والذي من خوفه عليه لم يبلغ عن اغتصاب ابنته، حتى لا يزج بكلبه في التحقيق، حيث قام الكلب - دفاعًا عن الفتاة - بعض مؤخرة السفاح الذي اغتصبها. ومع ذلك فقد لفق له الكونت النصاب فون كوكسن قصة محكمة كاذبة تدعى بأن كلب العمدة قد قام بعض مؤخرة حارس المنتجع، وهكذا رغم لهات العمدة من مسئول لآخر، قررت الشرطة قتل كلب العمدة، وهنا يدخلنا دورينمات في مشهدين يصل بهما إلى أعلى درجات السخرية والجروتيسك، مواجهة العمدة وكلبه لشرطى النقطة صديقه لوستنفايلر المكلف بقتل الكلب، وكيف استحال عليه ذلك، ثم مداهمة مجموعة من رجال الشرطة لمنزل العمدة ومحاولتهم اغتصاب ابنته الزى، بعد أن أفرطوا في الشراب، وتباروا في ممارسة لعبة الضغط للفوز بها، بناءً على اقتراحها، وانهيارهم جميعًا وانضرافهم فاشلين ناسين مهمتهم الأساسية التي جاءوا من أجلها: قتل الكلب، مما جعل مسئول الحكومة يأمر بدفع فيلق كامل من جيش الوطن يتكون من ثلاث كتائب، لمحاصرة القرية بالدبابات وإرهاب أهل البلدة، من أجل قتل الكلب. ويقتل الكلب، الكلب المزيف، التمثال الخشبي الذي قد صنعه له عمدة البلدة بهدف تخليده. ويقابل العمدة أحد نواب مجلس الشيوخ ويحكى له القصة كلها ويفضح له النائب حقيقة أن السشرطة ورجال القضاء وجميع الأجهزة الحكومية على علم بما يدور في المنتجع صيفا وشتاءً، وأن أجهزة الدولة ذات العلاقة، متورطة ومتواطئة ومندمجة داخل الشبكة، الشبكات الرأسمالية.

والرواية كآخر أعمال دورينمات الأدبية، تضم تراكمات خبرة سنوات من الحياة والإبداع المستمر المتصل الذي لم يهدأ ولم يتوقف، وحياة فكرية ثرية عريضة عميقة، وتأمل دءوب مستمر، مما جعلها كأى عمل أدبى كبير،تحتوى على طبقات متعددة من مستويات الرؤية والطرح والتداخل والتقاطع والتركيب، وهكذا تتداخل أحداثها في بعضها البعض بشكل يبدو متناثرًا، غير مترابط، لكنها تسرد بقصدية تبدو عفوية، وتنمو وتتطور كبنية درامية محكمة. بنية بهذا الشكل المركب تزيد من صعوبة إدراك النص إدراكا كاملا والإحاطة به بشكل شامل،مما يتسق مع رؤية المؤلف، التي تؤكد استحالة الإحاطة بالحياة أو بالعالم، كما أنها في نفس الوقب تزيد من مسئولية القارئ، حيث تكون مهمته اكتشاف الحدود والعلاقات بسين الجاد والمازح والساخر داخل النص وطرح الاحتمالات المتعددة. فهي تضع القارئ في فضاء مفتوح على الشك والاحتمالات وعدم اليقين، حتى بالنسسبة للشخصية المحورية (الأب الكبير) الذي لم يره أحد، والدي يسري أحيانا بشكل غير متوقع، والخط الواصل المضفر بينه كمحرك لعالم الجريمة وبين الرب عند القس المجرم، كما أن أغلب ما يقوله مجرد فرضيات، احتمالات لا يمكن التأكد منها، كلذلك مكتب محاماة رافائيل، رافائيل، رافائيل، هل هم شخص واحد أم ثلاثـة أشـخاص؟ هل هي مروحية واحدة التي جاء فيها الأب الكبير ورجاله للقاء يرميا بليال ورجاله؟ أم أكثر من مروحية؟ ثم انعكاس الشخوص على الجليد وتداخلها. إنه يلقى بالقارئ في الشك بدلا من اليقين، يفتح أبواب للتفكير، وللأسئلة، وللاحتمالات ويحمل القارئ، الإنسسان المسسؤلية عن كل شيء، وعليه وحده تقع مسئولية أن يجد للعالم سببًا وللحياة

معنى، وكما يقول جوتشى، فإن الرب والإنسان يقفا فى الرواية بجوار بعضهما، دون أن يفهم أى منهما الآخر. فالإنسان يرى العالم من وجهة نظره الذاتية، التى هى بالكاد يمكنها أن تدرك جزءًا صغيرًا من الكل. وعليه، يعيش الحياة ككارثة لم يتوقعها، وعليه أن يكافح من أجل أن يتحملها حتى النهاية.

ورواية (وادى الفوضى) تتأرجح باستمرار على الحدود بين الواقع والمتخيل، تدخل وتخرج في هذه المساحات الشاسعة المفتوحة بين الواقعي والمتخيل، حتى تصل به إلى الأسطوري، السوريالي، في إطار فلسفة (كما لو ...Als -ob.) للفيلسوف هانس فايهنجر Hans vaihinger التي تؤكد ضرورة التخيل لتفسير المعرفة كما يقول جوتشى. فالأمكنة الأسطورية التي اختارها وتخيلها المؤلف لسبعض الأحداث، مثل اختيار أقصى أقاصى القطب الجنوبي ليتم فيه هذا اللقاء الأسطوري بين محركي العالم (الأب الكبير ويرميا بليال) فـــى أبعد نقطة متجمدة من العالم، داخله وخارجه في نفس الوقيت، هنا على الجليد، في ذلك الهواء الزجاجي الذي يضيع فيه تقل السزمن ويرتبك، حيث تنعكس صور الأشياء ولا تتطابق. حيث يوجد السشيء وظله، الشيء وانعكاسه، الشيء ونقيضه، يشربا سويًا القهوة ويديرا مطاحن البن، كل يدير مطحنته، الواحد عكس الآخر، فتدور الكواكب والمجرات والكرة الأرضية، والعالم في إطار لعبة متخيلة، شديدة السخف، لعبة المرايا والأضداد، تسيطر عليها روح المرح الساخر المليء بالعبث والمرارة والأسي. إنهما ينقسمان دون أن يتلامسا، كما لو أن كلا منهما يرقد على ناحية من المصيدة أو الشبكة، التي تدور

فيها وعليها، الكواكب والكواكب الصد، بسرعة تفوق سرعة الصوء، حيث تختفى كل قوانين الفيزياء. ولقد اهتم دورينمات في السنوات الأخيرة بالفيزياء كمصدر من مصادر المعرفة، التى لم يتوقف عن نقدها، كذلك بالعلاقة بين الفيزيقا والميتافيزيقا، فقد كانت فيزياء نيوتن تتكون من قوانين واضحة، يمكن صياغتها في معادلات رياضية، أما الفيزياء الحديثة فقد حدت من قوانين نيوتن، وشككت في مدى صحتها، فقد قدمت النظرية النسبية مفهوما جديدًا للمكان والزمان، مما غير من تصوراتنا عن نشوء الكون. كذلك الفيزياء الذرية قد عملت هي أيضا على الحد من صحة قوانين الفيزياء الذرية قد عملت هي أيضا على الحد من صحة قوانين الفيزياء الميكانيكية، فبعد الوصول إلى الظرية الكم" وتطبيقها على مستوى معارف الفيزياء الذرية، أصبح الحديث عن الدقة الرياضية للعمليات الفيزيائية غير ممكن، بل أصبح الحديث عن الدقة الرياضية للعمليات الفيزيائية غير ممكن، بل أصبح الحديث الآن ممكنا فقط في إطار (حساب الاحتمالات

والمكان الأسطورى الآخر فى فندق مجهول بجامايكا، حيث يُطلق تعبانين ضخمين فيثيرا الرعب والفزع والفوضى في المكان الذي تأتى فيه أكوام البريد المليئة بالطلبات

والرجاءات والتوسلات من ملايين البشر البسطاء، ليلقى بها فى حمام السباحة دون أدنى اهتمام، والمنتجع نفسه، وما يدور فيه من أحداث ولقاءات، ومطبخ المنتجع الذى تحول إلى غرفة عمليات لتزوير وجوه السفاحين، كلها أماكن أسطورية غير واقعية في تخيلها. النص بناء هندسى محكم، تتحول مادة الواقع فيه من خلل رؤية الكاتب ووعيه التاريخي إلى بناء أسطوري، فوق الواقع وتحته،

منه واليه، بناء يقترب من الكاريكاتير، يقف على حافة الأسطورة، نص نفاذ لدرجة أنه يثقب الواقع ويخرج من الناحية الأخرى للكرة الأرضية. إن دورينمات يضخم المشاهد والمواقف لدرجة يقف فيها على حدود الجروتيسك، ويصنع من تخيله هذا بناء أسطوريا غير واقعى، يبنى أسطورة حديثة، تجسد الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية السياسية بتفاصيل واقعية لا تخلو من تخيل مرح وترميز واضح وسخرية مفاجئة في جدتها تدعو للقهقهة بالفعل، إنه يخلق أسطورة معاصرة بكل مفرداتها، تركيبة فوق الواقع بمسافة بمسافات، لكنها داخله بكل رموزه، إنه يجسد فضيحة الوضع الإنساني في نهاية القرن العشرين، ويؤكد أن الفوضي هي الملمح الأساسي لهذا العصر والعالم، ويحذرنا دورينمات بشدة من قراءة هذه الرواية بطريقة جادة متزمتة، فهي تتطلب من القارئ قراءة يغلب عليها المرح في نفسس الوقت فيقول: "إنها رواية خبيثة ماكرة في مرحها، ويجب أن تقرأ ككوميديا وليس كتراجيديا".

إنه يحكى من موقع الراوى الذى يقف ويتفرج بحيادية، حيث تتدفق الجملة ولا تتوقف بإيقاع تيار جارف متماسك متداخل كالحياة نفسها. وكثيرًا ما يتبع الكاتب فى سرده أسلوبًا يقترب من اللقطة السينمائية، فى سياق أشبه بأسلوب التقطيع السينمائى، حيث تكون الصورة البصرية فى مقدمة المشهد، مما يضطره أن يتغاضى عن التنقيط وتقسيم الجمل، حتى لا يشتت تدفق الصور المتعاقبة، وكما يقول الكاتب نفسه "الكتابة عندى لا تبدأ من اللغة، هى فكرة وبناء، وجهد للوصول لمفهوم معين، وهدم هذا المفهوم، إلى أن يتضح فى

شكل معين، صورة، فالصورة عندى لا تخضع للفكرة، بل الفكرة هى التى تخضع للصورة. الصورة (الخامة أو المادة) تحتاج لترشيح، وتشكيل، وإعادة تشكيل، ذلك يحدث بشكل مستمر، حتى أصل في النهاية إلى مرحلة اللغة، واختيار اللغة المناسبة ". يتداخل ذلك لدرجة كبيرة مع كون دورينمات ممارسًا مهتمًا للرسم طوال حياته.

وفي إطار التداخل النصى Intertextualitaet، تبعًا لمنهج ريناته لاخمان Renate Lachmann في تحليل النص، يرى جوتشي أن رواية (وادى الفوضى) تتداخل بدرجة شديدة مع أغلب أعمال دورينمات السابقة، فالعديد من الأماكن والملامح الأساسية لبعض الشخصيات تتسرب بنعومة داخل النص الأصلى، وتصير بمثابة جسور تربط النص الأصلى بالنصوص المرجعية الأخرى في علاقات جديدة، كنوع من (الكولاج) الأدبى. لكن إلى أى حد وما هي العلاقة بين النص الأصلى والنصوص المرجعية من الناحية السيميولوجية؟

فبالإضافة لأعماله السابقة، يشكل الكتاب المقدس بعهديه: القديم والحديث، مع ديالكتيك كارل بارت التيولوجي (العلاقة بين السرب والإنسان)، ثم رؤية كيركيجارد في عملية التوصيل غيسر المباشر، النصوص المرجعية الأساسية بالنسبة لدورينمات في روايته (وادي الفوضي). وكما يقول كيركيجارد فإن المقولات التيولوجية تشترك مع المقولات الجمالية في صفة أساسية هي: استحالة التوصيل المباشر، فمن المستحيل أن توصل الخبرة الذاتية لشخص بشكل مباشر، دون أن تموضع تلك الخبرة كمعرفة، الشيء الذي يعوق بدوره استقبال

الشخص للمعرفة بشكل ذاتى. فالمعرفة توجد فى مجال التوتر بين الذاتى والموضوعى. وهكذا فإن الرب كنتيجة (خبرة) للتفكير الذاتى، يستحيل أن يكون موضوعا للمعرفة الموضوعية (كيركيجارد).

فى نهاية الرواية، يفاجئنا دورينمات بجموع أهل البلدة، المهزومة على طول الوقت، كما لو أنهم واقفين يتفرجون على ما يحدث، مستسلمين كما لو أنه قدر إغريقى غير قابل المناقشة أو التغيير، يفاجئنا بتغير الموقف، بعودة القاتل المحترف جو ماريجوانا، الترية، بعد أن تستيقظ شخصيته الأولى: القس سيب بريتاندر ابن قس القرية بريتاندر، الذى يقف فى النهاية فى صف رجل الدين، ويلقى على أهل القرية فى الكنيسة المتداعية، موعظة من نوع جديد، مختلفة تماماً عما تعودوا أن يسمعوا منه، موعظة أشبه بخطبة الجبل التى قالها المسيح (ما جئت لألقى سلاماً، بل سيفا، وأنه أسهل على الجمل أن يدخل من سم الإبرة، على أن يدخل أحد الأثرياء جنة الرب!) موعظة يحرضهم فيها على الفهم والتيقظ، بل ويقودهم المتمرد، ويدفع أهل البلاة إلى حرق المنتجع، الرمز، الشر، الأشرار، المناه، العالم.

"ذات يوم، طرد الغرباء من هذا البلد بالعصى والحجارة واليوم تتعيشون على ما يجود به الغرباء البلد كلها بطولها وعرضها تتسول، تعيش على التسول منذ أن عشش الفقر وانتصر في المنتجع على يد مجموعة من كبار الأثرياء وعتاة المجرمين القتلة لقد أفسد المنتجع حياة أجدادكم، وأجداد أجدادكم

كما أفسد حياة آباءكم وحياتكم وحياة أولادكم وأولاد أولادكم أكثر سهولة أن توقظ الموتى، عن أن توقظ هؤلاء بكسلهم وبلادتهم ورخاوتهم فليكن المنتجع هو شجرة عيد الميلاد التى نشعلها أشعلوا المنتجع! حتى يحترق الشر والأشرار الذين يفسدون العالم ويسببون له ولكم التعاسة حتى يعرف الآخرون أهل هذه البلدة شيء آخر غير القش عليكم أن تفكروا بحق السماء!!"

عندئذ أحس أهل البلدة أنهم وحدة واحدة، شعب واحد، أكثر من شعب، شعب يمتد في التاريخ، قرية وادى الفوضى تخصهم، هم الذين بأمرون فيها، إنهم هم أنفسهم منذ قرون، منذ آلاف السنين، منذ بداية العالم، لم تصبهم رخاوة أهل العاصمة. وأشعلوا المنتجع حتى آخره.

قبل أن يكتب دورينمات رواية (وادى الفوضى) بسنوات عديدة كتب يقول ما ينطبق تماما على هذه الرواية:

إن أعمالي تحكى فوضى العالم الذي لا ملامح له، تخلق نظامًا من الفوضى، فالعالم الذي حولنا تسيطر عليه الفوضى، ومهمة الكاتب (الأدب، الفن) هي محاولة تنظيم هذه الفوضى، أن يعطى هذا الشيء الذي لا شكل له، شكلًا، أن يخلق من هذا العالم الغريب، شيئًا ملموساً

له شكل ما، فالعالم غريب عنا بشكل واضح، ونحن نحاول أن نعقد صداقة معه، أن نعقد أية قرابة بيننا وبينه، لكنه يظل غريبًا، مخيفًا. لعالم الذي حولنا، لا علاقة له بنا، نحن الذين لنا علاقة به، نحن مرتبطين به، لكنه ليس مرتبطًا بنا. فكل شيء حولنا يفتقد المعنى، هناك مؤسسة الدولة، والدين، والفن، لكنها مؤسسات غير مترابطة، تسيطر عليها الشكلية، ويضيع فيها الجوهر. لذلك أصبحت مهمة الفن، أن تخلق مكانا بالعقل، تتحد فيه الأشياء وتترابط، هذا وإلا سيتحطم كل شيء وينهار. لا بد أن نصل إلى الجوهري، وسط هذا الضباب الذي نسميه الحياة اليومية. علينا ألا نحاول أن ننقذ العالم، بل أن نعمل على استمر اريته، المغامرة الحقيقية الوحيدة، الممكنة المتبقية النا في هذا الزمن المتأخر ".

يسرى خميس القاهرة مايو ۲۰۰۵

## اعتمدت في هذه المقدمة على دراسة:

ستيفان جوتشى: "الرب والإنسان فى رواية وادى الفوضى" (علاقــة النظرية المعرفية والتيولوجيــة بــين روايــة وادى الفوضى وأعمال دورينمات الكاملة) كلية الفلسفة – جامعة زيوريخ – نوفمبر ٢٠٠٠.

Stefan Goetschi: "Gott und Mensch im Durcheinandertal"

(Erkentnistheoretische und theologische Beziehung zwischen den Roman Durcheinandertal und dem Gesamtwerk Friedrich Durrenmatts)

philosophische Fakultat, Zurich, November 2000.

وادى الفومنى

روايــة



كان يبدو كأحد آلهة العهد القديم لكن بدون لحية. كان يجلس على سور الشارع المؤدى إلى المنتجع في الوادي المضطرب. عندما رأته الفتاة، أوقفت ماني. كان الكلب ضخم الحجم، أسود اللون أبيض الصدر، قصير الشعر، يجر العربة التي وضع عليها قسط اللبن وتمشى خلفها الفتاة. كانت الفتاة في الرابعة عشر من العمر. فتحت القسط وملأت المغرفة باللبن واقتربت منه. لم تدر لماذا فعلت ذلك. أفرغ الإله الذي لا لحية له اللبن في جوفه. فجاة أحست الفتاة بالخوف. أغلقت قسط اللبن بسرعة وعلقت المغرفة وأعطت ماني الإشارة، فجري الكلب مسرعًا بالعربة صاعدًا في اتجاه المنتجع تتبعه الفتاة، كما لو أنه هو الآخر قد أحس بالخوف.

كان الرب الذي لا لحية له يتميز بمرح لافت. فبعد أن أبدى السيد موسى ميلكر ملاحظته، انفجر في ضحك متواصل أربك الراقصين في الحلبة، وشوش على العازفين التشيك الثلاثة (عازف البيانو وعازف الكمان وعازف التشيلو) مما اضطرهم إلى التوقف عن العزف، إلى أن أخذه السيد موسى وأبعده. لم يهتز رمش للرب الذي لا لحية له. كان السبب في تلك النوبة العارمة من الضحك التي

لم نتوقف، أن الرب الذي لا لحية له اعتقد أن السبيد موسي كان يقصده عندما كان يتحديك عن الأب الكبير، إلى أن اتضح له أنه لا يقص من الرب نو اللحية. هكذا انضح الموقف. من يومها التاريم والترك المجتب تمامًا استخدام كلمية السرب وكيان يستخدم بما الما الاب الكبير، فلم يكن يمكنه أن يتخيل الرب إلا في صروف الما عدين عدين لدية كثة كثيفة، فمسن حسق تمامًا مع حسه السبح العميق والقالم أعداء العقيدة القادر على نسفها هو التجريف الأولاد لا يؤمن الإيالية الخاص، كما أنه لا يمكن النظر إليه كشيء مجودة الثال بتجنب قدر استطاعته استخدام كلمة الرب، فهو يرى الها قد استهلك مروان الما غلبية يرون فيها شيئا غامضنا مبهمًا غير محدد، الماليسية المرسى مبلكر فقد كان السرب هو (الأب الكبير) لذلك لم يكن غريبا الكبير) رجاه موسى ميلكر أن يرعام أن كند منتجع يستجم فيه أثرياء البلاة المحت الملايين البررة، كرد للجميل وعرفانا بالفضل والشكر له. وفي سيام المسابع حفت دهشة الرب الذي لا لحية له، كما فقد رغبته في المرح، لقد كان أكثر ها و مسن الرب ذي اللحية. لم يخلق العالم في سنة أيام، ولي بحد الله حسنا كما فعل الرب ذي اللحية، بل خلقه في دقائق، في توانست وراء وين الثانية، بل في أجزاء من أجزاء الثانية، بالمسال للد خلقه فحاة وفي الحال وفورا ووجده نكتة حسنة. وبشكل عام السياد من المج الديني، لكان الرب الذي لا لحية له، أكثر جبروت من السرب ذي اللحية. فلا أحد يوجه إليه أسئلة تمتحن قدرته على خلص صحدة

ضخمة لا يمكن حملها، أو أن يغير شيئا قد حدث بالفعل: إن سلطته وقوته وقدراته لا تعتمد على علم اللاهوت، بل تكمن في استحالة الإمساك به. لم تحاول أية حكومة أو شرطة أن تتعرض لمه أو أن تحاول الإمساك به، فهو يعرف الكثير، وكثير من الخيوط في يديه. من من العملاء الكبار لا يعرف رقم حسابه في أحد من بنوكه، أو في البنوك الأخرى التي يتعامل معها؟ أية شركة لا يمتلك فيها أغلبية الأسهم؟ أية عملية كبيرة لتهريب السلاح لم يكن له يد فيها؟ أية حكومة لم يقدم لها رشوة؟ وأي بابا لم يطلب مقابلته والمشول بين يديه؟ لا يعرف أحد من أين جاء. قصمص وحواديت يتناقلها الناس، لا تخلو من خيال شعبي. يقال أنه جاء من ريجا أومن ريفال إلى نيويورك عام ١٩١٠ أو ١٩١١ وهو فقير معدم، حيث عاش عشر سنوات عجاف في بروكلين. اشتغل فيها ترزيًا للقفاطين، وفي فترة قصيرة سيطر على تجارة المنسوجات والأقمشة، لكن ثراءه الفاحش يرجع أساسًا إلى مضارباته في بورصة نيويورك أثناء فترة انهيارها في أكتوبر ١٩٢٩، فقد اشترى كل الشركات التي قد أفلست. لم يكن أحد يعرف اسمه، فأطلقوا عليه اسم (الأب الكبير). كان يتحدث باللغة اليهودية القديمة، رغم أنه يعرف أكثر من لغة مثل سكرتيره جبريل، رجل ألبينو (عدو الشمس) لا رموش له، شعره طويل وأبيض، يرتدي حلة سهرة فراك، ويبدو دائمًا في حوالي الثلاثين من العمر، يتحدث كل اللغات بطلاقة، ويقوم بترجمة تعليمات سيده المقتضبة بلغته اليهودية القديمة للعملاء الذين يسألون الأب الكبير النصيحة أو الرأى. كانوا يفعلون ذلك بحيطة وحذر. وعن حق، فنصيحته يمكن أن تكون مفيدة، كما يمكن أن تكون خبيثة. فالأب الكبير لا يمكن تصنيفه أو

توقع ما يقول أو يفعل. كثيرون يعتقدون أنه كبير الساحل الشرقي والساحل الغربي، المسيطر عليهما كأحد مناطق نفوذه. أحد المناطق. لم يكن هناك دليل على ذلك. البعض يرون في شخص ارميا بليال نائبًا له، هذا الرجل الذي جاء من بخاري وأدخل تجارة السجاد في شارع بيرنج. والبعض يعتقد أنهما شخص واحد، بينما يؤكد بعض المطلعين، أنه لا وجود لهما أصلا هما الاثنان. كما أنه من غير المؤكد أن يعرف أحد، من هو هذا الرجل العجوز الصامت الذي جاء مع سكرتيره إلى هذا المنتجع الكبير المنسى في وادى الفوضى، الذي تم بناءه في منتصف القرن التاسع عشر، ليعيش في أعلى نقطة فيه من البرج الشرقي. جاء بطريقة غريبة. فجأة كان هناك. قام النادل بخدمته هو وجبريل بشكل روتيني. اعتقد الجميع، حتى البواب ومدير المنتجع جوبلي أنهما من نزلاء المنتجع. لم يلفت نظر أحد، وعندما رحل، نسى الجميع أنه كان هناك. كان نزيلا ضمن النزلاء. باستثناء الشكل، واضطرابات الجهاز الهضمي، القلب في مكانه، وكذلك مرض السكر كان قادرًا على تحمله. الغابات الساكنة الهادئة، المشي في الطريق البديع إلى النبع، حيث المياه المعدنية الشافية، التي يشرب منها ثلاثة أكواب كل صباح، يصاحبه جبريل دائمًا، كونشرتو الرابعة عصرًا والاستماع إلى الموسيقي الكلاسيكية المختارة بعناية كل ذلك كان مفيدًا جدا بالنسبة له.

لم يتوقع أحد أن يكون الأب الكبير بين نزلاء المنتجع، كما أنه من المستحيل أن يعلم أحد بوجوده في القرية بوادي الفوضي، والتهي تتكون من عدة منازل على وشك السقوط. لقد اهتزت الثقة فيه بعض

الشيء مرة ثانية. الآن يكتب له بعض النساء خطابات من عدة صفحات مليئة بالعواطف الملتهبة، ولا أحد يعرف مصير هذه الخطابات، هل وصلت للجزيرة أو إلى جنوب كاليفورنيا أو إلى غرب استراليا أو إلى قصر الملك هاكون في القطب الجنوبي، أم لـم تصل بالمرة، وعلى أي عنوان قد أرسلت، فهي لا ترد لراسليها، كما أنه لم يرد عليها. وهكذا حافظت الأرملة العجوز السيدة هونجربولر على إرسال خطابها اليومي الذي يتكون من صفحة واحدة، فلقد كانت المرأة الوحيدة الترية في القرية. باع زوجها ايفو هونجربولر مصنع الأحذية الذي كان يمتلكه في سانت جاليشن منذ أربعين عامًا، وكـان الوحيد في القرية الذي بني لنفسه فيلا، لم تكن تتناسب حقيقة مع الوادى. وقد اعتبره زملاء الحرفة من أصحاب مصانع الأحذية رجلا أحمق، لكى يبنى فيلا في تلك القرية المهملة ليعيش هناك. والذي يؤكد حماقته، ذلك الذي حدث ليلة حفل تدشين الفيلا التي مرت بسلام، فافتعلت زوجته باربره هونجربولر شجارًا معه، عندما نسبب سيجاره المشتعل في إحداث ثقب في الستارة. عندها صـرخت أمـام المدعوين قائلة بلهجة خشنة: "انظر ماذا فعلت" ما أن انصرف آخر المدعويين، حتى انقض عليها زوجها ممسكا بخناقها، مندفعًا معها من باب الصالون حيث سقطا معًا في الحديقة. وعندما اضطر أحد المدعوبين للعودة حتى يحضر مفاتيح سيارته التي نسسيها، وجدهما راقدين جنبًا إلى جنب في حديقة الفيال. بعدها أكد الطبيب أن صاحب مصنع الأحذية ايفو هونجربولر قد مات، فلقد انكسرت رقبته من السقطة، بينما الأرملة ما زالت تحيا، لكنها لا تستطيع الكلام. من يومها، وهي تكتب يوميًا رسالتها للأب الكبير. أما القرية نفسها،

فيعيش فيها حوالى ثمانين عائلة في مواجهة المنتجع، على الناحية الأخرى من الوادى، حيث يفصل بينهما النهر. كان الـوادى يتميـز بطبيعة خلابة، تحفة غابة كثيفة من ناحية الشرق، بينما ترقد الهضبة التي عليها المنتجع والحديقة وحمام السباحة وملاعب التنس في الهواء الطلق. كانت الغابة متدرجة حتى السفح، أشجار الصنوبر في الأسفل، تليها أشجار اللاريس وتنتهى بالجدار الصخرى عند جبل للتسلق. وفي المقابل، لم تكن هناك غابة تحمى القرية من السشمس، تتناثر هنا وهناك على الهضاب بعض الأكواخ بدون معنى، في انتظار أن يعاد بناؤها، لكنها تقع في عمق الوادي ولا تصلح للتزحلق في الشتاء. من العائلات المعروفة والتي تعتبر من أوائل مؤسسي القرية، عائلة بريتاندر وعائلة زافانيتي. كان بريتاندر عضو المجلس القومي، وكان زافانيتي طبيب بيطرى المقاطعة. الآن أصبح بريتاندر يسمى عمدة القرية، قبلها بعدة سنوات كان هو القسس الذي يبشر بكلمات الرب بصوته الهادئ، كيف يمكن للمرء أن يفهمه، إن كان بريتاندر نفسه لا يفهم ما يقول، قالها أحد الشماسين واختفى بعدها. وبعد موت العجوز بريتاندر، لم يتقدم أحد للقيام بتلك المهمة، فكان أحد المصلين من أهل القرية يقوم بها مرة في الشهر، بالتناوب مسع زوار الكنيسة الآخرين، في مواجهة الأرائك الفارغة، التي نادرًا ما كان أحد من المقاطعة يزورها بين الحين والآخر. كانت الكنيسة القديمة الآيلة للسقوط والتي تتسرب من سقفها مياه المطر، غير ذات أهمية حتى يمكن اعتبارها مبنى أثريًا من آثار المقاطعة، وكانت لا تستحق التجديد لقلة زوارها، بينما كان أسقف عاصمة المقاطعة، يخطط لأن ينشىء بالقرب من المنتجع كنيسة كاتوليكية صغيرة، رغم

أن أهل القرية كلهم من البروتستانت. كان مدير المنتجع ومالكه جوبلي ينتظر معجزة، فابنته ما زالت تعرج، والأمل معقـود علــي روما. وهكذا لن تقام كنيسة كاثوليكية وسوف تنهار الكنيسة البروتستانتية بالتدريج، فنحن نحتاج للأخشاب. المرء يحتاج فعلا للاخشاب، كثيرون يعيشون من تلك الحرفة، يصنعون طاولات الفلاحين الخشنة، والدواليب والكراسي، كــذلك يــصنعون العــصى ويصنعون من قرون الغزلان البرية عصبي للشماسي، وعلى قرونها تعلق القبعات، كما يصنعون من القطع الصنغيرة مطفئات للسجائر. كانت الكنيسة تلاصق منزل القس المتهدم، الذي يستند بدوره على مقاهى القرية وباراتها "قمة الجبل" "السويسرى" " مجزرة الحديقة" "عند الجنرال جويزان" إلى "الغزلان". وكان هناك في مواجهة بيوت القرية، مخبز للحلويات وجراج للسيارات ودوار العمدة ونقطة المطافئ. كان المخبز يمد المنتجع بجميع أنواع المخبوزات والفطائر والجاتوهات، ويستضيف في قاعة الشاي العديد من نــزلاء المنتجـع المرضى بالسكر، ليقدم لهم دون إحساس بالذنب، كميات كبيرة من الحلوى، كما لو أن ذلك من أصول اللياقة والكرم. أما الجراج فهو ضرورى، فموقع المنتجع البعيد يستوجب مكانا للسيارات. كذلك فان زريبة العمدة هي التي تمد المنتجع باللبن، صيفا بالعربة وشتاء بعربة التزحلق، التي يجرها كلب ضخم الحجم أسود اللون أبيض الصدر، له رأس ضخم. وكان العمدة لا يعرف من أين جاء هذا الوحش. لا أحد يعرف حقيقة، لم ير أحد كلبًا بهذا الشكل. لقد كان ببساطة هناك، عندما دخل بريتاندر الزريبة ذات مرة، فتمسح به الكلب متوددًا حتى أوشك أن يوقعه. في البداية انتاب العمدة خوف شديد منه تُم تعمود

على الكلب تدريجيًا، حتى صارت حياته بدونه مستحيلة. أخيراً أصبحت لنقطة المطافئ فائدة، بعد أن أرسلت لها المقاطعة موتورًا جديدًا. ليس من أجل حماية القرية وأهلها، فماكينة ضخ المياه اليدوية القديمة تكفيها وتزيد، بل من أجل المنتجع، الذى ركبت له خصيصاً مصلحة المياه بالاشتراك مع مصلحة الإنشاءات تحبت الأرضية، ماكينات هيدروليكية على برجى المبنى الرئيسيى. وكانت القرية تتعيش أساسًا من العمل في المنتجع، تمده في الصيف بالشغيلة التي يتتاجها، خادمات للمغسلة وخادمات للغرف، صبية للمصاعد، شيالون لحمل حقائب، جناينية، عربجية، سياس للسيارات، وفي عيد أول أغسطس (يوم الاتحاد الرياضي) يتجول نزلاء المنتجع في القرية، ويشترون بعضًا مما يصنعه الفلاحون من أعمال فنية شعبية بدائية. وعندما يحل فصل الشتاء، يصبح المنتجع فارغًا بلا نيزلاء، فتعود وعندما يحل قصامًا في الإهمال.

اقترب موسى ميلكر هذا المساء من الرب الذي لا لحية له قبل أن يختفى. في منتصف الليل تمامًا، كان الأب الكبير يجلس يراقب نزلاء المنتجع، وبجواره سكرتيره، في الحقيقة، لم يكون النزلاء الرياء بشكل فاحش، لكنهم كانوا أغنياء بما فيه الكفايه، الجميع صحتهم ليست على ما يرام، عرجى مصابين من التزحلق على الجليد، أزواج ترقص وتدور، أو تسترخى مرهقة في الفوتيات. بينما كان الموسيقيون التشيك الثلاثة، الذين يأتون كل صيف إلى المنتجع، حتى أصابهم الملل من المنتجع ومن القرية ومن وادى الفوضى كله، يعزفون وهم نائمون، موسيقى التانجو الأخير والبوجى ووجى وألحانًا

من شوبرت، "في خليج البوري"، "أغنياتي تنساب بهدوء"، "التجول هومنعة السيد موللر"، "فلتتقدس مريم". كان موسى يشبه زنجيًا أبيض جاء لتوه من الأحراش، قصير القامة يقترب من قرم، له شفتان غليظتان وشعر قصير مجعد يكسو لحيته. ربما كان السبب في قهقهة الأب الكبير هي آراء موسى في الدين التي تدفعه دائمًا للضحك عندما يتحدث عن الرب ذي اللحية، أو ربما كان الدافع النفسي الذي أدى إلى موسى بالاهتمام بالدين، هو الذي فجر ضحكات رجل اختبسر الحياة كالأب الكبير. نشأ موسى في إقليم امينتال كابن غير شرعي لخادمة بروتستانتية، وخادم كاثوليكي. وكان اللذان قاما برعايته كطفل يتيم، واللذان كانا أقرب إليه من والديه الحقيقيين، سكيرين مدمنين، لكنهما لم يضرباه قط، بل كان يضرب كل منهما الآخر بعنف وبقسوة أثناء مشاجراتهما المتكررة، حتى يصيبهما الإعياء، فيعجزان عن ضربه هو. لم يكن سعيدًا قدر ما كان تلك الليلة، التي أدمي كل منهما الآخر من الضرب، ساعتها غامره شعور غريب بالتخفف والأمان. فأخذه قسيس القرية. كان الوحيد الذي لا يخرف ولا ينام أثناء إلقاء الدروس الدينية. أرسله قسيس القرية إلى ملجأ دير سانت كريسشونا التبشيري في مدينة بازل، ليتعلم ويصير مبشرًا، لكنهم سريعًا ما غيروا رأيهم، مؤكدين أن منظره وحده كاف لأن يفزع الكفار، فتوقفوا عن مواصلة تعليمه. لكن موسى ميلكر كان يرى كفارا من نوع آخر غير الذين تتكلم عنهم بعثة التبشير. لقد أضاءت له الطريق كلمات الإنجيل "مبارك هم المعتوهون البلهاء، فالجنة في انتظارهم" فالسعداء هم الفقراء وحدهم، لأن الأب الكبير (يقصد الرب ذو اللحية) قد كتب عليهم الفقر، بعكس الأغنياء الذين يحتاجون لرحمة السرب

الواسعة، لكي يكونوا سعداء. وهكذا قرر موسي ميلكر، أن يقود الأغنياء إلى الهداية والإيمان. ولقد لفتت الأنظار عناوين كتبه العديدة "الغامض من الناصرية"، "الجحيم الـسماوى"، "المـوت الإيجـابي"، "الخطيئة الشجاعة"، وعلى وجه الخصوص كتاب "علم لاهوت الغني". الذي رفضه بارت كلية، بينما كتب بولتمان أن الأمر بالنسبة له سيان، كيف سيدخل الجنة، هذا لو دخلها أصلا، أما البعض فقد وجد في كتابه عن الهوت الغنى الهوتا الفقر، وذلك الكتشافهم أن رحمة الرب لا يمكن حسابها أو توقعها. فالأشرار وحدهم هم المستفيدون من رحمته بدرجة أو بأخرى (لقد وصل كايتان زنزمان إلى تفسيرات شاذة عن حياة مريم العذراء واستبعد من أجلها). وهكذا استبعد موسى ميلكر الفقراء من نعمة الرب، من الشيء الذي لا يمكن توقعه، إلى الشيء الممكن توقعه، حيث يصير الفقر في حد ذاته هـو الخــلاص المقدس، بينما يكون في نفس الوقت بالنسبة للبعض المبرر الوحيد للثورة، وهكذا تتساوى أفكار موسى ميلكر الدينية مع أفكار هيجل الفلسفية، وتنقسم إلى اتجاه يميني واتجاه يسارى. لم يتخذ موسى موقفا بخصوص هذا الأمر. كانت آراؤه الدينية تشبه وضع لوح من الخشب على هوة عميقة. ولأن الأبخرة كانت تتصاعد بلا توقف من تلك الهوة، نتيجة الصراع المستمر بين قبحه المنفر وشبقه الحسسي الجارف، كان عليه أن يضع لوحًا خشبيًا آخر على الهوة، عندما يتذكر زوجاته الثلاث اللاتي كان يحبهن لحد العبادة، المرحومتين اميلي لاوبر وأوتيلي رويشان، وزوجته الحالية سيسيلي رويشان، أخت أوتيلى. انه يدين بالشكر لثلاثتهن من أجل الفيلا الفاخرة التسي يعيش فيها بإقليم امينتال أوب جرينفيل. كانت المرحومتان ثريتين

وقبيحتين، أما الثالثة فهي أشد ثراءً وأشد قبحًا. الأولى كانت تمتلك مصنعًا للكاوتشوك، والثانية كانت تشترك مع أختها في مؤسسة كبيرة لإنتاج السيجار، أما الثالثة، فبعد موت أختها صارت تمتلك وحدها مصنع السيجار. الأولى انكسرت رقبتها عندما سقطت من أعلى. شجرة صنوبر، وهي في حالة تقمص لشخص كبير الملائكة ميخائيل، والثانية غرقت في نهر النيل في رحلة شهر العسل. لكن موسى ميلكر لم يكن سعيدًا بكل ما ورثه من ثراء فاحش، فلم يكن من السهل عليه أن يتزوج عن حب خالص ثلاث مرات، المرة تلو المرة مسن نسساء قويات فاحشات الثراء وقبيحات. أحيانا كان يـشعر بقلـق غـامض، فيأخذ سيارته الرولز رويس وينطلق بها، إلى أن يهدأ ويبتعد عن شكوكه ووساوسه، ثم أعلن أنه فقير مسكين، بل أطلق على نفسه بالفعل اسم موسى المسكين. فتروته الحالية، يعود جرزء منها إلى أرملتيه المباركتين، كما يحب أن يقول دائمًا، وهما الآن سويًا في السماء، والجزء الآخر يعود إلى سيسيلي زوجته الحالية، التي يحبها بنفس الدرجة. بل إن ما تدره عليه كتبه من مال يعطيه لزوجته، فلولا أموالها ما تمكن قط من نشر مجلداته الضخمة. الأب الكبير يرى كل شيء. كانت الألواح الخشبية تنهار في الهوة دون توقف لوحًا وراء لوح. لم يكن يتخيل موسى ميلكر أن الرجل القبيح الشكل، لـــ تـــاثير جنسي بشكل خاص على أجمل النساء. لقد كان شعوره الحاد بالنقص، سببًا في إفساد علاقته مع امرأتين قبيحتين مثله من أصحاب الملايين، لقد كان بإمكانهما أن يكوّنا بسهولة علاقة مع رجال يتمتعون بحسن الطلعة. وما أن يغزو امرأة حتى تبدأ الهوة في الفوران، ويطفو على السطح شك غامض، لم نقبله ايميلي لاوبر كزوج من أجـــل صـــفاته

كرجل، أو بسبب شبقه الجنسي الزائد تجاهها، لكن الذي غرر بها حقيقة كان موقفه من الدين، الذي كان يساعده دائمًا في الخروج من مستنقع عقده، بل كان السبب في أن توهم ايميلي نفسها بأنها كبير الملائكة ميخائيل، مما أثار غيظه لدرجة كبيرة. لقد كان الأب الكبير يعتقد أن موسى ميلكر قد ساهم لحد ما في سقوط زوجته من على شجرة الصنوبر، ربما صعد خلفها على نفس الغصن، أو ربما قام بنشر الغصن الذي كانت تجلس عليه (فمن يجرؤ على أن يتقصى ويبحث خلف رجال الدين) لكن الأب الكبير كان متأكدًا أن موسى ميلكر هو الذي ألقى بزوجته الثانية في نهر النيل. كان حلمًا جميلا بالنسبة الأوتيلي، أن يتضمن شهر العسل رحلة نيلية من أسوان إلى الأقصر، تزور فيها معبد أبوسمبل. في مواجهة تمثال رمسيس الثاني، كان موسى مبلكر يبدو كالقرد المشوه الملعوب في جيناته. كان الأب الكبير يرى في أوتيلي رويشلين امرأة ثرية قوية متسلطة وقبيحة، وكان الأب الكبير يحترمها بقدر ما كان يسخر من موسى ميلكر. كان يحب استقلاليتها، فقد كان بإمكانها أن تنشأ علاقة مع أى رجل يحلو لها، فمن يرفض أن يشارك مليونيرة في ملايينها. فلو أنها تزوجت من رجل جميل الطلعة، فسوف يؤكد ذلك قبحها ويظهره أكثر، أما موسى فهى لا تعطيه أية أهمية. لم يكن سهلا على موسى أن يتحمل بشكل مستمر هذا الشعور بالإهانة. كانت أشعة القمر تسنعكس علسي صفحة النبل بالقرب من إدفو، وكان موسى وأوتيلى وحدهما على ظهر السفينة. كاد موسى أن يسقط وراءها، لولا حذره الـشديد. لـم يسمع أحد صوت سقوطها وارتطامها العنيف بالمياه. داهمتها المفاجأة لدرجة أنها لم تتمكن من الصراخ. محملة بمجوهراتها الكثيرة، هوت

فى الماء كحجر كبير. نسى موسى ميلكر ما قد فعله مؤقتا. لقد وصلت ألواح اللاهوت الخشبية إلى قاع الهوة. ذهب إلى مقصورته وابتدأ فى كتابة كتابه ذائع الصيت "محروس من ملكين" الذى ترجم إلى أكثر من ثلاثين لغة، وحقق أعلى المبيعات، عرفانا وإهداء لروح زوجتيه المقتولتين. وفى ظهيرة اليوم التالى، أبلغ القبطان بعد تردد، بغياب زوجته. فبحثوا وبحثوا ولم يجدوا شيئا، ولم يشك فى أحد. كان حزنه حقيقيًا. وانتهى الموضوع بالنسبة له. وعند عودته إلى الفيلا ودخوله غرفة النوم، تذكر تفاصيل كل ما حدث. فى فراش الزوجية، كانت ترقد امرأة ضخمة ذات لغد متهدل وثديين كبيرين بشكل مبالغ فيه، إنها سيسيلى رويشلن أخت زوجته، ترقد مرتدية قميص نوم حريرى شفاف، وتضع على بطنها عدة علىب شوكو لاته، وتدخن السيجار وتقرأ رواية بوليسية. نظرت سيسيلى رويشلن إلى موسى ميلكر، واصلت القراءة وهى تدخن. نظرتها، أكدت لموسى أنها عرفت كل ما حدث. انزلق بجوارها فى الفراش وكان زواجه الثالث.

ليست سوى فرضيات بالطبع لتفسير ضحكات الأب الكبير وقهقهاته، تمامًا مثل الجثتين في عمق لاشعور رجل الدين، ليست أيضًا سوى فرضيات. العالم ليس سيئًا لهذه الدرجة كما يعتقد الأب الكبير، ولو أنه في الحقيقة أكثر سوءً. ومن الواضح أن القصة التي تحكى هنا قصة مركبة متداخلة، حيث تتولد القصة من قصمة ثانية وتتداخل مع قصة أخرى، لكنها ليست مجموعة قصص لا رابط بينها. لذا علينا أن نبحث عن سبب آخر لقهقهات الأب الكبير، ربما يكون موسى وزيجاته الثلاث أو موسى كرجل دين، هذا محتمل. على

أية حال، لقد أخذ رأى أحد المحامين الثلاثة رافائيل ورافائيل ورافائيل، بصرف النظر أيهم، فلا فرق بينهم. ولا أحد يعرف أن يميز بينهم، الرئيس الكبير أم الرئيس أم الرئيس الصنغير، وحتى في مكتب المحاماة بشارع مينرفا ٣٣ بمدينة زيوريخ لم يكن أحد قادرًا على التحديد، البعض يؤكد أنه لا يوجد سوى رافائيل واحد فقط، والبعض يؤكد أن الرئيس الكبير والرئيس توأمان يستحيل التمييز بينهما، بينما الرئيس الصبغير قد مات منذ فترة، وآراء كثيرة أخرى. لم يعرف أحد من الذي ركب الطائرة، ولم يعرف الذي ركب الطائرة إلى أين تتجه الطائرة، فهو كثير الترحال إلى أماكن متعددة، لكنه لـم يعرف قط من الذي عليه أن يقابله. فالطائرة بلا نوافذ، ومن غير الممكن أن يجلس في كابينة الطيار، عند الإقلاع وضع له منوم في الشمبانيا التي قدمت له، دون أن تلحظ المضيفة نفسها ذلك. وكان ممر الهبوط الوعر التي هبطت فيه الطائرة هذه المرة يحاذي ملعبًا للجولف. وعندما خرج المحامي من الطائرة وجد نفسه واقفا على بساط أخضر. في كل مكان توجد مضارب للجولف، أغلبها يعلوها الصدأ، كما توجد كرات كثيرة للجولف. كانت الشمس على وشك الغروب. في نهاية ملعب الجولف، كان هناك مبنى أبيض اللون له قبة تشبه قباب الفاتيكان، يقع على حافة الشاطيء المتعرج مباشرة، وكان المبنى مهملا لدرجة ملفتة، كما يبدو من نوافذه المحطمة. من المؤكد أن هذا المبنى كان ذات يوم فندقا، كانت العناكب تعشش في القاعات الخاوية، والطيور تبنى عـشوشها علـى حـواف النوافذ والأبواب، في أحد الممرات كانت هناك حشرة ضخمة، عنكبوت بحجم اليد، وكانت دورات المياة فاخرة المظهر، لكنها شديدة القذارة.

تحت القبة توجد قاعة الاحتفالات، يتوسطها بوفيه فاخر، نصب منذ شهور كما يبدو، فلقد كان الطعام متعفنا يغطيه الذباب. كان المحيط أو الأطلنطي عميق الزرقة، تخف زرقته تدريجيًا تجاه الأفق. عربة تليفريك تتحرك بصعوبة في اتجاه البحر، تقابلها عربة أخرى في اتجاه مضاد. على الشاطىء، يرقد رجل يرتدى بنطال سهرة سموكنج قديم، بينما نصفه الأعلى عاريًا، مليئا بشعر أبيض أسعث، يغطي وجهه بقبعة مكسيكية من القش. ربما كان هو الأب الكبير، وربما لـــم يكن هو الأب الكبير. كان ينام على مرتبة تبرز منها خصل من شعر الخيل. أمام الرجل النائم، يقف رجل نحيف لا يرتدي سوى بالطو أبيض، منهمك في تجهيز حقنة، كان هذا الرجل أصلعًا تمامًا، يضع على عينيه نظارة نصفية مذهبة بدون إطار، تشع خلفها عينان زرقاوان، فيبدو كأحد شخصيات لوحات الجريكو. على الشاطيء، مجلات فاضحة مبتلة، "أطلس ستيلر القديم لأجزاء الأرض وبنايات العالم" الصادر عن دار نشر يوستوس بيرتيس عام ١٨٩٠، "موسوعة ماير للحوار" في ١٨ جزء، الصادرة عام ١٨٩٣ - ١٨٩٨ "فلسسفة الفراش" للمركيز دى صاد، عدد هائل من دليل التليفونات، "العقيدة الكنسية" لكارل بارت، الجزء الثالث "تعاليم الخلق: عن أحكام السرب" كومة من تقارير البورصة، مجلة "در شبيجل" الألمانية، الموسوعة العبرية الكاملة:

"Biblia Hebraica ad optimas, editions imprimis Evardi Van der Hooght"

كومة من المجلات القديمة، وتلال من الخطابات المفتوحة تغطى الشاطئ كله، ترتطم بها الأمواج، يتلألأ وسطها عدد لا حصر له من ساعات الجيب وساعات اليد، من الصفيح ومن الفضة ومن النهدة ومن البلاتين. تصعد الشمس في السماء، لم يكن المساء بالتأكيد، بل صباح يوم جديد. التيليفريك يصعد ويهبط محدثًا أزيزًا، ينسزل منه رجل ألبينو (عدو الشمس) ذو شعر أبيض، يرتدى حلة سهرة سموكنج، ويفرغ من سلة مهملات كمية خطابات مغلقة إلى كومة الخطابات المغلقة الأخرى. التيليفريك يصعد ويهبط ثانية محدثًا أزيزًا مزعجًا. يستيقظ الرجل من تحت القبعة القشية المكسيكية، ويبدأ في الضحك. يقوم الرجل النحيف الأصلع بحقنه فينام الرجل تحت القبعة القشية المكسيكية، ويبدأ في التمدك.

عودة لشارع مينرفا، تذكر المحامى لماذا طلبه الأب الكبير (إن هو فعلاً الأب الكبير). لقد قرر شراء المنتجع بكل مستملاته، رغم أنه لا يعلم من أين هبطت عليه كل هذه الثروة فجأة، وما هو مصدرها، حتى جوبلى نفسه مدير المنتجع، لم يكن يعرف لماذا كان عليه أن يبيع المنتجع، لقد أسسه أحد أفراد عائلة جوبلى، وتولى إدارته فرد آخر من عائلة جوبلى، وهو يديره الآن كأحد أفراد عائلة جوبلى، والمنتجع يدر أرباحًا لم يدرها من قبل، كما أنه يستعر بمسئولية ما تجاه أهل القرية، لكن المبلغ الذى عرضه عليه محامى عاصمة المقاطعة بشارع مينرفا كان مغريًا لدرجة، أنه قبل شروطه كلها دون مناقشة، على أن يخلى المنتجع الذى عاش فيه طول تلك الفترة، ويسلمه له بعد موسم الصيف مباشرة. أخذ جوبلى القطار

للبحث عن طريقة ما لتخفيض الضرائب، أما المحامى فقد اتضح لــه الموقف بعد اتمامه صفقة شراء المنتجع: كانت خبطة معلم بالنسبة للكونت فون كوكسن، لم يقدرها المحامى حق قدرها من قبل. الشيء المحير بالنسبة للمحامى، أنه تذكر فجأة أنه يوجد كونت بهذا الاسم، أتى من ليشتنشتاين، تلك الدولة القزم التي تبلغ مساحتها ١٦٩ كيلو متر مربع، والتي تتميز بأنها تفرض ضرائب زهيدة جدًا، لذا فهي تجذب الأثرياء كمغناطيس بأموالهم الطائلة. كان الكونت في حـوالي السبعين من عمره، يقود الجيل الوسط لعائلة بيبين، التي تمتد جذورها إلى جد جده كارل العظيم، كان يقول عن أمراء ليشتنشتاين أنهم بالكاد يقتربون من النبلاء. كان بدينا ضخم الجسم، متأنقا أناقة كلاسيكية غير عصرية، يضع مونوكل على عينه، وباروكة شقراء على رأسه، ومع ذلك كان منظره مقبولا، لا يثير الضحك. وكان أوسكار، ابنه بالتبنى، ليس أقل أناقة منه، لكنه يرتدى ملابس عصرية. إنه ينتمي لهؤلاء الذين لا يتميزون بأية خصوصية، فجميعهم متشابهون. فالعالم يضج بهذا النوع من الرجال ذوى القوام الممشوق الذين يحلقون ذقونهم بشكل زائد النعومة، ويتعطرون بفجاجة، ويرتدون رباط عنق على ملابس داكنة، ويفرقون شعرهم بعناية مثل أوسكار. كان يعمـــل في محل كوكسن لبيع الكتب والأشياء القديمة بمدينة فادوز، يبيع فيه أثاث النبلاء النمساويين الذي حط عليهم الفقر، كما كان يبيع طوابع بريد مقاطعة ليشتنشتاين التي بها غلطة مزيفة، وإذا طلب أحد الزبائن أشياء نادرة أخرى، يأخذه السائق إلى القصر الصنغير بحى الأخوات الثلاث (من يعرف جغرافية ذلك البلد القزم) حيث يعيش الكونت وسط كنوزه الشهيرة المدهشة، لوحات تيزيان، وروبنز، ورمبرانت،

وبرويجل، وجويا، والجريكو، جميعها مزيفة، ومعتمدة بشهادات من متخصصين عالميين، وربما كانت أصلية. كان الزوار يتجولون في القاعة وهم يرتعشون من شدة الحذر كما لو أنهم في محل لبيع القنابل والمفرقعات. وكانت أسعار اللوحات المزيفة مرتفعة جدًا، من يدرى، فربما كانت أصلية، وهكذا كان الزوار مستغرقين تمامًا فيما هم فيه، لدرجة أنهم لم ينزعجوا من نباح الكلب الذي اقتحم القاعة آتيًا من حديقة القصر، فلقد كان الكونت يمتلك مزرعة كبيرة لتربية الكلاب من سلالة الدوبرمان، التي كانت ذات شهرة كبيرة، تمامًا مثل لوحاته المزورة. أما ذلك الخلاف الذي حدث بينه وبين ابنه بالتبني بخصوص وضعه لوحة فرانز هالس المرزورة بالمقلوب، صروة قسيس من المينونيت (جماعة بروتستانتية تتبع مينوسيمونز) بـشفاه غليظة ولحية قصيرة مجعدة الشعر، فربما كان بسبب ادجار الذي كان يقف في المحل ويبتسم للزبائن بدلا من أوسكار، وكثيرًا ما كان الزبائن يخلطون بين الاثنين. سبب تافه بالنسبة لما حققه ادجار: فبعد أن قام بترميم اللوحة، حازت اللوحة على شهادة موثقة تؤكد أن لوحة فرانز هالس لوحة أصلية، وعليه، اشترتها مؤسسة جولبينكيان بأربعة ملايين دولار، وعليه تبنى أيضا ادجار.

استمرت نشوة الكونت بأنه من أنجح الرجال في مجال عمله حتى نهاية شهر نوفمبر فقط. في شقة متواضعة، استقبله رجل صغير الحجم من أصل آسيوى يصعب تحديده، قرغيزى أم منشورى أم تركماني سيان، يلصق على صلعته خطوطًا من الشعر الأسود كما لو أنها مرسومة بالفحم، يبدو بملابس المطبخ الضيقة التي يرتديها وأظافره المتسخة السوداء، كما لو أنه خرج لتوه من مدخنة المدفأة،

التي يجلس بجوارها. ولقد حاول فون كوكسن أن يخدع هذا الرجل شديد الثراء ذي الأصل الآسيوي الملتبس، منظف المداخن، في بيع لوحة مزيفة لجويا. المرة الأولى التي لم يكن فيها حريصا كما ينبغي، والتبست عليه إشارة مكتب محاماة رافائيل ورافائيل ورافائيل في زيوريخ شارع مينرفا ٣٣، بأن أحد الزبائن مهتم باللوحة. كان درسًا قاسيًا، كارثة بكل المقاييس. فلقد كان منظف المداخن هذا يعرف كل شيء، ليس فقط عن الكونت، بل عن ليشتنشتاين بأجمعها، لدرجة أن الكونت كان ينتظر أن تداهمه الشرطة في أية لحظة. لـذلك ضـحي بالأربعة ملايين التي كسبها من مؤسسة جولبينكيان وبصورة جويا المزيفة لمنظف المداخن. أخذ الكونت سيارة أجرة وهـو فـى حالـة غضب شدید و انطلق إلى شارع مینرفا ٣٣، كانت فیلا قدیمة على وشك السقوط، تحيطها بعض أشجار الصنوبر. وكان المونوكل على عين الكونت يشع بشكل يوحى بالخطر، فتح له الباب شاب صعير ذو شعر أحمر. وجد الكونت نفسه في حجرة مهملة مشققة الجدران، يجلس فيها ثلاثة محامين الواحد مقابل الآخر، رؤوسهم تتشابه تمامًا، ويستحيل التفرقة بينهم إلا بلون الشعر: أحمر، وأبيض شائب، وناصع البياض، رافائيل ورافائيل ورافائيل. كان أصعرهم ألشع اللسان، وأوسطهم ذو صوت خشن، أما أكبرهم فكان دائب الانشغال بجهاز سمعه، الذي كان يصدر صفيرًا بلا توقف. جلس الكونت. افتتح الألثغ الجلسة، فشكر الكونت وأخبره أن وكيلهم في نيويورك قد باع لوحة جويا بعد أن ثبت أنها أصلية في مزاد كريستي بمبلغ اثنا عشر مليون دو لار. وقال الآخر ذو الصوت الخشن أن الكونت كوكسن قد اختير لثبوت حرفيته العالية في التزوير، كعضو دائم في أول نقابة بالولايات

المتحدة الأمريكية، بناء على توصية من مكتب رافائيل ورافائيل ورافائيل ورافائيل ورافائيل ورافائيل، ونرجو ألا يكون للكونت أى اعتراض على ذلك. ثم أكمل أكبرهم بكلام غير مفهوم، فقد كان فكه يؤلمه وقال: يمكن لكوكسن أن ينصرف.

كان مكتب محاماة رافائيل ورافائيل ورافائيل مسشغولا بقصايا أخرى، فلقد اجتذب بعض المحامين للعمل معه كمستشارين من المجلس المحلى ومن المجلس القومي ومن المجلس الاتحادي، لتبادل الخبرات الادارية. كانت نـشاطات الأب الكبير واضحة بالنسبة لرافائيل ورافائيل ورافائيل، لكن بعض المحامين العاملين معهم ألقوا بظلال الشك في وجود جريمة ما، صورة مخففة، أخذت تخف وتخف تدريجيًا حتى انتهت تمامًا، اختفت، وصبار لها وجهًا إنسانيًا، فالأمر لا يتعلق في الحقيقة بصورة ما، إنما يتعلق بفكرة غير واضحة لاتحاد غير ملزم لفاعلى الخير من أصحاب الملايين، والتي توازي وتعمل مع جمعية بوسطن للأخــلق The Boston Society for Morality التي تأسست في كوكس. بعد هذا الانتشار الهادئ الإيقاع، تم تكوين لجنة شرفية برئاسة أحد أعضاء المجلس الاتحادى وعضوية بعيض المستشارين من المجلس القومي، ومن المجلس المحلي، ورجال بنوك، وشخصيات عامة في المجتمع، وأستاذ في علوم الدين، دون أن يعلم أحد منهم ما هو دور هذه اللجنة بالضبط. وكانت مهمة جمعية بوسطن للأخلاق مهمة غير واضحة، كأغلب الجمعيات الخيرية. فقد احتار السادة في الجمعية العمومية لتأسيس الفرع الأوروبي للجمعية، فلم يكن يعلم أحد بأن الفرع الأمريكي لا وجود له أصلا. ثم قام عضو مجلس الشيوخ بتوقيع وثيقة إشهار الجمعية باسمه كرئيس لمجلس الإدارة، وأكد في كلمته أن المهم هو إنشاء جمعية للأخلاق على أرض أوروبية، بصرف النظر عن أسباب تأسيسها وعدم وضوح أهدافها، فسوف تتضح بمرور الوقت.

لقد نسى موسى ميلكر مقابلته مع الأب الكبير، كثيرًا ما يزعجه هذا الإحساس السخيف، عندما ينسى مثل هذه الأشياء الهامة. فلقد فقد الأمل في مشروع إقامة منتجع لأصحاب الملايسين. فعندما تهتز الأرض وتتزلزل، ويعم الطوفان، وترعد السماء، وتنهار الجبال، وتتفجر البراكين، يهب الجميع وتتملكهم رغبة عارمة لمساعدة الآخرين وفعل الخير. حينئذ تجمع التبرعات، وتنشط الإذاعات، وتعلن بلهجة المنتصر عن اكتمال المليون الأول، ٢ مليون، ٢ مليون ونصف، ٣ مليون، الكل يساهم، الموظفون، تلاميذ المدارس، المطربون يتبرعون بسهرات غنائية، الكتاب يتبرعون بأمسية دون مقابل، الفنانون يرسمون، مؤلفو الموسيقى يؤلفون مقطو عات أسيانة حزينة، العالم يذوب من التأثر والشفقة، أما عندما يقع مليونير في أزمة ما، تجد الأب الكبير (ذو اللحية) يقف بجواره، دائمًا يقف مع الأغنياء. لكن الأب الكبير الذي لا لحية له، يعرف كيف يفرق بين الأمور. أما موسى فلا أحد يواسيه وعليه أن يواسى نفسه، رغم أنـــه هو أيضنًا مليونير. يرجع الفضل في ذلك إلى زوجاته الثلاث، وإلـــى زوجته الثالثة الحالية بشكل خاص، التي ترهبه وترهقه وتعذبه، وهو يتحمل كل ذلك. إنه الحب، كما يوهم نفسه، لكنه في حقيقة الأمر الخوف وليس الحب. فسيسيلي ميلكر رويشلن تعرف عنه كل شيء.

حتى قصة ليزى بالتر فتاة الحانة (حانة الدببة) في الأسبوع الأول من وصوله إلى المنتجع. ليلة السبت. خرج موسى عن صوابه، واهتزت ألواح الخسب على الهوة إياها وارتجت، وهوت وسقطت كلية. فمن الذي يقدر على اغتصاب فتاة وإلقاء جثتها في الترعة. كان يتمشى في ذلك المساء. كما أنه لم يكن اغتصابًا، بل إن ليسزى هي التي لم تكتف، وقالت له أنها تفهم أن رجلا في مثل عمره لا يمكنــه أن يشبعها، فهو قد استهلك. فانقض عليها وخنقها بيديه. لم يكن حكيمًا عندما ألقاها في الترعة. "لن تنالني قط" قالتها وهي تصحك لسيمو خادم ايجلر، الذي كان يقف على الجسر، بينما كان موسى يقف على شط الترعة متوتر الأعصاب. تأمل الجثة طويلا وهي في الترعة. ابتدأت نواقيس الكنيسة تقرع في جرينفيل ثم في ماتن ثم تلتها بعد فترة نواقيس كنيسة قرية بوبندورف، بوبندورف تتاخر دائمًا. ثم سمعت أصوات نواقيس نيدر آلمن، كما يحدث في الجنازات. كانت الدموع تسيل على خد موسى ميلكر، بينما تنساب مياه الترعة في هدوء. لم تكن الترعة عميقة. كانت ليزى ترقد في نتوء على شط الترعة. حولها تسبح الأسماك، وأحيانا كانت الجثة تتحرك. توقفت أجراس كنائس قرية جرينفيل ثم تبعتها أجراس كنائس القرى الأخرى، ما عدا أجراس كنيسة قرية نيدر آلمن التي ما زالت تسمع، فلقد كانت هناك صلاة لوحدة الكنائس. وعندما عاد موسى للجسر، كان سيمو ما زال واقفا هناك، فوقف بجواره، نظر الاثنان إلى الترعة، كانت الشمس قد اختفت خلف التلال. اندفعت جثة ليزى إلىي مياه النهر الذي تصل إليه الترعة، همهم سيمو ببعض آيات الإنجيل. الآن، توقفت أيضنًا أصوات أجراس كنيسة قرية نيدر آلمن، وابتدأت

صلاة الوحدة. كان الثراء يثقل على موسى ميلكر ويضغط عليه. لقد تزوج من ايميلي لاوبر وأوتيلي رويشلن وسيسيلي رويشلن القبيحات، وليس من أنتى شهية مثيرة مثل ليزى بلاتر، التي انسسابت جثتها بنعومة ويسر تحت الجسر وعيناها مفتوحتان، واختفت، ثـم عـادت للظهور في التقاء فرع النهر بالفرع الآخر. كان في الجثة شيء من السمو، صاح سيمو بحق النجوم في السماء، وظل يتابعها بنظر اته. فكر موسى فجأة في الرجل العجوز الذي تحدث معه في المنتجع. عاد إلى الفيلا، خلع ملابسه واندس في الفراش بجوار سيسيلي. لقد سمحت له بذلك مرة واحدة فقط منذ عودته من مصر، كطقس من طقوس الحداد، وهي ترتدي فستان زفاف أختها أوتيل، ثم رقدت ثانية في الفراش تدخن السيجار وتأكل الشوكولاتة وتقرأ. الآن انتقلت مـن روايات الجريمة إلى روايات الخيال العلمي. لقد ازداد وزنها وتـشوه جسدها لدرجة، لم تعد تسمح له بمكان كاف في الفراش. ما زالت ترتدى قمصان نوم حريرية. موسى يعرف أنها تعرف كل ما حدث. رقد بجوارها في انتظار الشرطة. لم تأت الشرطة. ولم تأت في اليوم التالى ولا في اليوم الذي تلاه. لم تأت مطلقا. منذ أسبوع نفذت الشوكولاتة التي تفضلها سيسيلي. لم يحضرها ساعي البريد في ميعادها من مدينة برن. كان على موسى أن يقوم من الفراش ويذهب إلى القرية. ذهب واشترى اثنين كيلو من المشوكولاتة من محل حلويات بيجلر، والحظ أن القرية هادئة أكثر من عادتها. مستحيل يا سيدى المبشر، قالت السيدة بيجلر، لقد قبض على خادم ايجلر منذ أسبوع. لقد اعترف سيمو بفعلته. لقد قالت له ليزى أنه لن ينالها قط، فاغتصبها وخنقها ورماها في الترعة. وعندما اقتاده شرطي القريسة

إلى محطة القطار اليذهب به إلى الحجز في برن، قفر سيمو على قضبان القطار القائم من لوتسيرن فمات في الحال. لم يكن المشرطي العبيط قد وضع كلبشات في يديه فلقد كان سيمو طيبًا، واعترف بكل شيء. كان الشرطي محظوظًا، فقد كان من الممكن أن يجذبه معه تحت القطار وينتهي هو الآخر. اشترى موسى كيلوين آخرين من الشوكولاتة وذهب إلى (حانة الدببة) وتناول صينية برن الشهيرة. لقد عرف الأن فائدة الثراء وأهميته. بركسة الأب الكبيسر (ذو اللحية) ورحمته، هي التي أنقذته. لقد كان اعتراف سيمو مجرد إشارة. السهيش في كنف رحمته وبركته ونعمته، يرتكب خطيئة بسين الحسين والآخر، حتى وان كانت أحيانًا خطيئة كبرى. التهم موسى صينية برن حتى آخرها، ثم عاد إلى الفيلا وأعطى سيسيلي كيلوات برن حتى آخرها، ثم عاد إلى الشوكولاتة من بسرن بكل تأكيد. الشوكولاتة الأربعة، غدًا ستأتي الشوكولاتة من بسرن بكل تأكيد. قضمت قطعة ثم قالت: شوكولاتة برن أفضل بكثير، وفتحت روايسة أن يحضر لها الشوكولاتة قبل أن يلتهم صينية برن.

كان فانتسنريد بطلاً من أبطال هواة الملاكمة في الوزن الثقيل في سويسرا، ولكنه كان يعتمد على الحظ أكثر من اللازم، فمحاولته الأولى للاحتراف، انتهت بالضربة القاضية في الجولة الأولى، ودخل بسببها في إغماءة استمرت شهرًا كاملاً، ومن المحتمل أن يكون قد أثر ذلك على ذكاءه، لكنه بالمقارنة بحالته قبل الإغماءة فل يوجد فرق يذكر، كذلك محاولته أن يعمل كبلطجي لطرد الزبائن، قد فشلت تمامًا، كان يعتقد أن أي منهم يمكن أن يشتبك معه ويضربه، لذا وجد

نفسه غير قادر بتاتا على القيام بهذه المهمة. وحتى محاولته الانخراط في الحياة العملية فشلت فشلا ذريعًا، استمرت عامًا كاملا على ما يرام، ثم قبضت الشرطة مرة واحدة على ثلاث من المومسات اللاتي كان يقودهن. فاعتكف لمدة أسبوعين، كانت الشرطة آنذاك مزعجة جدًا، ولم يعد أحد يود أن يعمل معه. حاول فانتسنريد أن يعمل في مجال غير ملفت من مجالات الجريمة، فكون عصابة من المجرمين المبتدئين، فأجر المحترفين لا يقدر عليه. لكن الغريب في الأمر، أن جميع الجرائم التي قاموا بها من سرقات وسطو على البنوك، كانت تنسب إليه هو، وتلصق به وحده. كان يستحيل إثبات ذلك، لكن الاتهام كان يوجه إليه شخصيًا، وهكذا انتصرف عنه المجرمون الهواة، فقد كانت منحة الشئون الاجتماعية من الدولة أكثر سخاءً مما يحصلون عليه، وأعلنوا التوبة. أحكمت الشرطة قبضتها، ولم تعد زيوريخ مكانا مناسبًا له. كان يجلس في حالة ذهول أمام المحامين الثلاثة رافائيل ورافائيل ورافائيل. كانوا كما لو أنهم ثلاثة توائم، فـــى حوالي الثلاثين من عمرهم، تبدو عليهم السمنة، واللون البرونزي من الشمس، بياقات مفتوحة، وسلاسل ذهبية حول العنق، لكن الأدلة التي عرضت عليه، والتي تتهمه بأنه قام بعمليات سطو على بنوك وأماكن أخرى، كانت دامغة ويصمعب إنكارها، رغم أنه بالفعل لم يقم بها. لقد وشى به شخص ما. واجبهم أن يحيطوه علمًا، وأن يبلغوا عنه، قال الأول. اثنتا عشر سنة سجن، أردف الثاني. لكن هناك مخرج، أكد الثالث. وظيفة ثابتة، قال الأول. حارس ليلي، أردف التاني، في منتجع، قال الثالث. هز فانتسنريد رأسه موافقا. أشعل كل منهم سيجارًا ضخمًا. من هذه اللحظة و لا كلمة، قال الأول. مع أي شخص

كان، أردف الثانى، ونفث حلقات الدخان فى الهواء. هذا وإلا، أكد الثالث وأطفأ عود الكبريت. هز فانتسنريد رأسه موافقًا. أصبح ضروريًا أن يذهب إلى مستشفى خاص فى مقاطعة تيسين، فوجهه معروف جيدًا عند الشرطة.

أخذ موسى ميلكر طائرة الخطوط الجوية السويسرية (سسويس اير) إلى نيويورك، بناء على دعوة غير مقروءة بشكل واضح، مرفق معها شيك قابل للدفع من بنك خاص بنيويورك، وذلك لإلقاء محاضرة لصالح جمعية أهلية فخمة أغلب أعضاءها من النسساء الأرامل، وبشكل أدق لإلقاء درس ديني عن "تعاسة نعمة الأغنياء ونعمة تعاسة الفقراء". كان النجاح ساحقا. أعقب المحاضرة عـشاء فـاخر علـي شرفه، تحدث فيه مع الأرامل بطلاقة ولباقة وحماس. بعد ذلك تنقل بالطائرة في طول القارة وعرضها، من مدينة إلى مدينة ومن منطقة إلى منطقة. لم يكن يعرف حتى هذه اللحظة من السذى أرسل إليه الدعوة. كانت الطائرة بلا نوافذ، وكان من الصبعب رؤية المصنفة، التي ناولته كأس شمبانيا بمجرد صعوده إلى الطائرة مباشرة، شربه قبل أن يجلس، جلس وربط الحزام، ثم استغرق في النوم. عندما استيقظ، استقبلته امرأة ورافقته حتى الخروج من الطائرة، ثـم إلـي المحاضرة، ثم إلى الفندق، وفي صباح اليوم التالي إلى الطائرة ثانية. لقد استقبلته سيدات عديدات، لكنه لم يعد يتذكر ملامحهن. في أحد الفنادق بسانتا مونيكا (على فرض أنها سانتا مونيكا) خلع ملابسه وهو مرهق من طعام العشاء الوفير، جلس على السرير وخلع حذاءه. أجال ببصره في الغرفة، فوجد رجلا يرتدى حلة بيضاء يجلس في

مواجهته، كان شعره فاحم السواد، بشكل لا يتلاءم مع وجهه العجوز. كان كل شيء فيه لا يتلاءم مع هذا الوجه العجوز، الأيدى المشابة، جسده الرشيق، جسدها الرشيق تلك المرأة التي تجلس على الكنبة والتي تعرف عليها موسى في الحال. لم يكن وجهها عجوزًا هي الأخرى، لكنه كان جميلا، من ذلك النوع الذي لا يشي بعمره: لقد كانت هي المرأة التي ودعها أمام الفندق، بكل سحرها. اسمى أوريل، وقدمت لموسى ساعة جيب. من عميلي، قالت له. تأمل موسي الساعة. كان لها مؤشرًا واحدًا، وعليها واحد وستون رقمًا. وكان المؤشر يشير إلى ما بعد الثامنة والخمسين بقليك. "ساعة لك يا موسى "قالت المرأة. فكر موسى ثم قال "إننك أكبر من الثامنة والخمسين قليلا". قالت ضاحكة "أرأيت، إنها ساعتك". قال لها موسى، أنه يهمه أن يعرف، من هو عميلها هذا، الذي أهداه تلك الساعة العجيبة. فأجابته أن لها عميل واحد، إنه صاحب الطائرة. سوف يطلب منى قريبًا ساعات بساعات مائة، وساعات بدقائق مائة، ودقائق بثوان مائة، وسوف يطلب أيضا ساعات بخمسة عشر ساعة فقط، في كل ساعة ثلاثمائة دقيقة، في كل دقيقة خمسة وأربعون ثانية، لكن الثواني ليست متساوية، بعض الثواني ٣,٢٥ ثانية، وبعضها ٧ دقائق بطولها، لقد قامت ذات مرة بتصميم ساعة كان فيها اليوم بألف سنة، وهي لا تعرف إن كان عميلها يمتلك ساعة عادية أم لا، فهذا لا يعنيها، فالعميل عميل، وهو عميلها الوحيد. مرة ثانية يعسود موسي للرجل الذي يجلس أمامه، بجسده الشاب ووجهه العجوز، وعندما رافقته المرأة في الصباح الباكر من اليوم التالي إلى الطائرة، اكتشف أنه نسى كل ما حدث، كما نسى الساعة التي كانت تدق داخل إحدى

حقائبه. هذه المرأة يعرفها بشكل أو بآخر، مؤكد.

دائمًا تفشل الأشياء مع كريهنبول. أفلس فندق الجراند هوتيل في هابكرن، مع أن هذا لا يقارن بالكارثة التي حدثت في الكاريبي. أخبره مقاول من بلدياته، يقوم بإنشاء بنايات عدة، أن فندق المائة شاليه بإحدى الجزر البعيدة العذراء، يبحث عن مدير الفندق، لم يتمكن من مقابلة أحد، ولم يصل إلى نتيجة. فندق (سانشوبانزا) في جامايكا أصابه الإفلاس، ولا داعى لذكر فندق (جنرال سوتر) في سان فرانسيسكو. وهكذا ظل كريهنبول في منطقة الكاريبي كما لو أنه في مصيدة للفئران. أما الأمريكان فقد طال انتظارهم ولم يأت أحد منهم، فمن الذي يرغب في قضاء أجازته على تلك الجزيرة، التي يتزايد فيها عدد الزنوج باستمرار، فمنذ أن رحلت المجموعة الأخيرة، لـم تسجل أية رحلة سياحية جديدة. كان نوعًا من سوء الحظ، أن تـسقط ثمرة جوزة الهند على رأس مدير بنك ميامي، بينما كان يأخذ تعسيلة تحت شجرة جوز الهند على حافة حمام السباحة. بضربة بلطة قوية، أطاح الصبى بالثمرة من على غصن الشجرة، لكنه من المؤكد، أنه لم يكن يقصد ذلك. ورغم كل شيء، شارك كريهنبول في مراسم الجنازة والدفن بميامي، لكن أرملة مدير البنك قد تجنبت مواجهته وتقبل عزاءه، في حضور أهم رجال البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية ومن يومها ظلت الشاليهات خاوية، إلا من الضفادع الصخمة التي تتقافز في الليل حول ضوء اللمبات المعلقة أمام الأبواب، عشرة ضفادع حول كل لمبة. ثم جاء المالك الجديد من مانهاتن معلنا شروطه. يجب أن تبنى مدفأة في أحد الشاليهات. جاء مـع حاشـيته

أثناء الليل. واندفع الرجال يقفزون في حمام السباحة وهـم يرمـون بالضفادع في الماء. أخيرًا ظهر. أمام المدفأة التي يطقط ق فيها الخشب المشتعل، يجلس رجل يصبعب رؤيته من الدخان الذي يمللا الشاليه، له عيون مائلة، وعظام فك قوية، يغطى وجهه الهباب، وخيوط من الشعر الأسود الفاحم تخترق صلعته، يرتدى روب حمام كان أبيض قبل تلوثه بالهباب من يديه، التي طبعت عليه آثارًا سوداء. قدم أحدهم ورقة لكريهنبول لكي يقرأها. كتب فيها: أن الصبي الذي تسلق شجرة جوز الهند، كان مكلفا بقتل مدير البنك من قبل كريهنبول. ثم أشار الرجل المهبب إلى طاولة بجوار النافذة المهبهة عليها كومة من الأكياس البيضاء يغطيها الهباب. بعض من تلك الأكياس البيضاء، كانت ملقاة على الأرض "كوكايين" قال الرجل المهبب "وجدناه في شاليهك". أكد كريهنبول أن لا دخل له بالموضوع، وأنه برىء تمامًا. قال الرجل الذى تصعب رؤيته خلل الدخان الكثيف، أنه يعرف أن لا دخل له بالموضوع، وأنه برىء تمامًا، لكن براءته يستحيل إثباتها، فقد اعترف الصبى بذلك، ولو تراجع الآن، فستنقص الرؤوس رأسًا بكل تأكيد. سيء الحظ دائمًا كريهنبول سيء الحظ. على طول الخط سيء الحظ. صمت الرجل المهبب، ورأى كريهنبول أنه ضائع ضائع فقبل الصفقة.

عاد موسى ميلكر فى نهاية شهر مارس بطائرة مروحية ذات أربعة موتورات تابعة للخطوط الجوية السويسرية (سويس اير) بالدرجة الأولى، كان يجلس بجوار النافذة، غفا قليلاً بعد العشاء الفاخر، نظر من النافذة، رأى فى البعيد جرونالاند بين جبال الجليد،

كما لو أنها لعبة أطفال على شكل مركب. لاحظ موسى فجاة، أن بجواره يرقد شخص في مقعده بعد أن دفعه إلى الخلف، رجل طويل نحيف يرتدى حلة انجليزية، وأصلع تمامًا، يضع على عينيه نظارة نصفية بإطار ذهبي ويكتب من اليمين لليسار في دفتر صغير. "وجهك ليس غريبًا على" قال الغريب "انه مثير بشكل ملفت. وجهك يسحرني. من المؤكد أن تأثيرك الجنسى مذهل على النساء. هل يمكن أن نتبادل الوجوه؟ يمكننا فعلا القيام بذلك، في المستشفى الخاص التي أملكها في سترادا ديللا كولينا في آسكونا. إنني أجد وجهى مملا. لا يثير النساء كوجهك يا سيد ميلكر. "هل تغرفني؟" سأله موسى ميلكر مستغربًا. "لحد ما" أجاب الغريب وواصل "أنت عائد من رحلة موفقة، ألقيت فيها بعض المحاضرات. ولو أن إنجليزيتك كانت قديمة. ما هو مصدر محاضراتك؟ من أين أتيت بها؟" إنه يحفظ كتاب "رحلة الحج" لبونيانس عن ظهر قلب، قالها موسى بفخر. "عن ظهر قلب! مدهش!" تعجب الغريب "زحلة الحج لبونيانس؟ أنـصحك بـأن تقرأ أيـضنا هاسميث وآمبلر وهامت. أو فلتقرأ روايات الخيال العلمي مع زوجتك سيسيلى". إنها لا تقرأ سوى الألمانية"، قال موسى، متعجبًا من أنه يعرف حتى اسم زوجته. "والآن، ما رأيك في فكرة تبادل الوجوه؟" سأله الغريب. عرض على موسى مائة ألف مقابل وجهه. العملية بلا مقابل. سيقوم بها بنفسه، حتى يضمن دقتها. وفي نفس الوقت، سيجرى العملية لنفسه أيضنًا. سوف يجلس كل منهما ملتصقين علي مقعدين متجاورين في غرفة العمليات. لقد تخيلها هكذا، أن يصع الرأس في مواجهة الرأس، الصدغ على الصدغ، يمكنه أن يستخدم

يديه الاثنتين بمهارة. يمكنه أن يجرى العمليتين في نفس الوقت، لـو وافق موسى ميلكر، يمكننا أن نقوم بالعمل كله، بمستشفى الجامعة في زيوريخ، حتى يتعلم الطلاب شيئًا جديدًا.

"لا شكرا. أريد أن أحتفظ بوجهى" أجاب موسى. "هناك خطورة أن تنفجر طاقتك الجنسية يا سيد ميلكر" قال الغريب "مثلما حدث مؤخرا مع ليزى بلاتر، ألم يكن هذا هو اسمها، الفتاة التى جرفت مؤخرا مع ليزى بلاتر، ألم يكن هذا هو اسمها، الفتاة التى جرفت جثتها مياه نهر الجرين؟ وعيناها مفتوحتان". نظر موسى من النافذة. "اسمى ميكائيل" قال الغريب. لم يعد هناك جبال جليد، ولا مراكب أطفال، وحتى جرونلاند لم يعد من الممكن رؤيتها. فقط سماء فى كل اتجاه. فجأة صار المقعد بجوار موسى خاليًا، وعندما عاد فى وقت متأخر من الليل إلى قرية جرينفيل لاحظ أن هناك ضوء فى غرفة النوم. سيسيلى راقدة فى فراش الزوجية مرتدية قميص نومها الحريرى، تدخن السيجار، تقرأ رواية بوليسية وتأكل شوكولاته. جبل الهمالايا من الشحم واللحم "تعالى يا قردى" قالت له "انزلق تحت الغطاء وصل للأب الكبير أن لا أنقلب عليك أثناء النوم، وأرسلك إلى متع الحياة الأخرى".

تلقى أحد نواب مجلس الشيوخ خطابًا من أحد المحامين بعاصمة المقاطعة، يخبره فيه بأن الجمعية السويسرية للأخلاق قد قامت بشراء المنتجع بشروط ميسرة، كما قامت بتأجيره خلال فصل الصيف في الفترة بين ١٥ مايو إلى ١٥ أكتوبر إلى موسى ميلكر، وخلال فيصل الشتاء إلى الكونت فون كوكسن. لقد نسى نائب مجلس المشيوخ، بذاكرته المحملة فوق طاقتها، أنه هيو نفسه رئيس مجلس إدارة

الجمعية السويسرية للأخلاق، كما نسى أنه توجد جمعية بهذا الاسم أصلاً، قرأ الخطاب وهو يهز رأسه، ثم وضعه جانبًا ونسى الموضوع. وهكذا كان هناك وقت كاف، حتى يقوم شارع مينرفا ٣٣ بدراسة الموضوع والاستعداد له. صدر الأمر لكريهنبول بأن يذهب للمنتجع، تجول في ممرات الحديقة وهو يهز رأسه متعجبًا. في مواجهة المنتجع يمتد مبنى ملحق كبير على حافة الغابة، حيث يوجد في البدروم غرفة الغسيل وأجهزة التدفئة المركزية، بينما توجد في الدور الأرضى عيادة الطبيب الخاص للمنتجع، وغرف التدليك والساونا وحمامات الطين، أما في الطابق الأول والثاني، فتوجد غرف النزلاء الأقل تراء. يتصل هذا الملحق بالمنتجع عن طريق سرداب سرى تحت الأرض. أمام الملحق، يوجد ميدان به كشك للموسيقي، يعزف فيه الموسيقيون التشيك الثلاثة في أمسيات الصيف الدافئة، حيث تنساب الموسيقي إلى القاعة حتى يمكن أن يسمعها الأب الكبير. لقد قام كريهنبول بتأثيث المنتجع بمسساعدة كائنين سمينين من الشنتشتاين في هدوء، لم يلحظهم أحد من أهل القرية. أغلقوا الأبواب، ونقلوا الأرائك والكراسي الهزازة والأسرة الفاخرة عن طريق السرداب السرى تحت الأرض. قامت شركة دعاية من بازل، بتصميم بوستر كبير من ورق لامع كتب عليه (الفرح والسعادة من خلال الفقر). في بداية شهر مايو، وصل موسى ميلكر خطاب يخبره بان رغبته في إنشاء منتجع لاستجمام أصحاب الملايين قد قام بتحقيقها أتباعه وحوارييه، وأن المنتجع سوف يفتتح في ١٥ مايو، وأن حضوره أساسى لا غنى عنه. وعليه ألا يستغل باله بالعمليات التنظيمية، وأن يركز اهتمامه على مهمته الروحية فقط، ويترك الباقي

للجمعية. لو أن موسى لم يقابل أوريل في سانتا مونيكا (على فرض أنها سانتا مونيكا) ولم يدر هذا الحديث الغريب مع ميكائيل في الطائرة عند عودته من الولايات المتحدة، لتأزم الوضع، والاعتقد أنه قد وقع في شبكة ليست شريرة تمامًا، لكنها طبيعة الأب الكبير (على فرض أنه الأب الكبير) أن ينسج مثل هذه السشباك، فهو ينسجها بغريزته، مثلما ينسج العنكبوت شباكه، دون أن يفكر في صيد ذبابة معينة، بل أية ذبابة، ومن طبيعة موسى أن يسقط في الفخ، مثلما يسقط الذباب، على سبيل الصدفة أو على سبيل المضرورة، مجرد وجهة نظر فلسفية تتعلق بالعقيدة التي لا يمكن إثباتها. وصل موسي وزوجته سيسيلي إلى المنتجع يوم ١٣ مابو. أدهشه إصرار زوجتـــه على مصاحبته. لقد كانت عملية الانتقال مشكلة، فقد فضل موسى أن يسافر بالسيارة الرولز رويس على سبيل الوفاء لزوجته الأولى ايميلى لاوبر. كانت السيارة موديلا قديمًا. وكـان يمكـن دخولهـا دون أن ينحنى الراكب، فعندما يفتح باب السيارة الأيمن، تبرز سلمتان في اتجاه الراكب. أطنان الشوكو لاتة التي أكلتها سيسيلي طوال حياتها، جعلت من صعودها إلى الرولز رويس مشكلة حقا، لكنها بطريقة أو بأخرى دخلت السيارة بصعوبة. كان أوجوست، ابن مسئول الجراج فى جرينفيل، يقود السيارة، بينما يجلس موسى بجواره، فلا مكان لــه بالخلف بجوار سيسيلي. ابتدأت الرحلة في الثامنة صباحا من جرینفیل، سار کل شیء علی ما برام حتی قریة مابرنجن، بعدها كانت الطرق الضيقة مشكلة بالنسبة للسيارة الرولز رويس. وصلوا في الخامسة بعد الظهر وهم في أشد حالات الإرهاق والتعب. كان هناك أمام مبنى الملحق، رجل يتمشى، مرتديًّا أو فرول. هل هناك من

أحد، تسائل موسى، "أنا" رد الرجل ونظر إلى الرولز رويس بارتياب. أنا موسى ميلكر، قدم نفسه وهو ينزل من السيارة. "هذا واضح قال الرجل. هل وصلنا؟ تسائلت سيسيلي بصوت غير مفهوم، فقد كان فمها مليئا بالشوكو لاتة المحشوة بالكرز. "وصلنا" أكد موسى. أين البواب وأين حاملو الحقائب؟ تسائلت سيسيلي. لا يوجد بواب و لا يوجد حاملو حقائب، أجاب الرجل. "لكن كيف؟" سأله موسى متعجبًا. أنتم هنا في "بيت الفقر" أوضح الرجل. هذا هو الاسم الجديد للمنتجع حاليًا. لقد دشنته شركة الدعاية من بازل بهذا الاسم. احتج موسى ميلكر قائلا، بعد غد سيكون المنتجع، "بيت الفقر" قاطعه الرجل مصححًا. انفتح باب بيت الفقر، ودخل موسى بالسيارة. لقد سجلت أسماء الكثير من النزلاء، أكثر مما كان متوقعًا. نحن في حاجة لمستخدمين، مستخدمين كثيرين، خدم وعمال. من قام بهذا الننظيم السيء؟ الجمعية السويسرية للأخلاق، أجاب الرجل. ليس من حق الجمعية أن تتدخل هنا، اعترض موسى. إنها هي التي تعطي الأوامر هنا، قال الرجل فهو موظف يعمل عندها، كذلك موسى ميلكر أيضًا. ماذا يحدث هنا، متى سنذهب أخيرًا إلى البرج الشرقي، احتجت سيسيلى من داخل الرولز رويس، أين السشيالون؟ البرج السشرقي ممنوع الدخول فيه بتاتا وممنوع تأجيره لأحد، قال الرجل. يمكن لكما أن تسكنا في االبرج الغربي. من قام بتنظيم ذلك؟ ومن أعطي هذه الأوامر؟ تسائلت سيسيلي. الجمعية السويسرية للأخلق، أجاب الرجل. هنا أعطت سيسيلي الأمر لأوجوست، بأن يعسود بها إلى جرينفيل فورًا وفي الحال. أخرج أوجوست حقيبة موسى من شلطة السيارة وانطلق عائدًا مع سيسيلي. الآن، ليس أمامه سوى أن ينجز

كل شيء وحده من غير زوجته، تنهد موسى. "تشجع يا رجل" قال له الرجل "من تكون بالضبط؟" تسائل موسى "كريهنبول مدير المنتجـع" قال الرجل ودلف داخل مبنى الملحق. كان على موسى أن يحمل حقيبته للمنتجع بنفسه. كان المصعد معطلا، وكانت الحقيبة تقيلة. كانت معه مخطوطة "ثمن النعمة"، التي ما زالت تحتاج لبعض التتقيح. وأخيرًا وصل إلى الطابق الأخير، عندئذ سمع أصوات غناء صادر من البرج الشرقي. حمل حقيبته بعناد مفاجيء وغير مبرر حتى البرج الشرقى وفتح الأبواب ودخل. حول أحد الطاولات، يجلس ثلاثة أحبار من رجال الدين. الثلاثة يلبسون قبعات سوداء، ويضعون على عيونهم نظارات شمسية، ويرتدون قفاطين سوداء ومنهمكين في الغناء. الحبر الذي يجلس في الوسط له لحية بيضاء، بينما الحبر الذي يجلس عن يمينه له لحية حمراء، أما الحبر الذي يجلس عن يساره فله لحية سوداء. وكانت أللحي الثلاث كثة كثيفة شعثاء غير مشذبة. خلفهم هناك نافذة. جلس موسى على حقيبته ينصب لغناء الأحبار الثلاثة. توقفوا عن الغناء فجأة. خلع الحبر ذو اللحية البيضاء الشعثاء نظارته الشمسية بينما ظلت عيناه مغلقة. لاحظ موسي ميلكر أنه تجاهل التعليمات بعدم الدخول إلى البرج الشرقي، وأن هذا ليس من حقه. "معذرة" همهم موسى. لقد سبب له عدم وجود الخدم ارتباكا واضحًا. "ارتباك؟" تعجب الحبر ذو اللحية الحمراء السشعثاء وخلع نظارته الشمسية دون أن يفتح عينيه. كان موسى يود أن يقيم للأثرياء مكانا للصلاة وإقامة الشعائر والعزاء، لذلك يحتاج لمستخدمين! يحتاج بالفعل لخدم كثيرين، يجب أن تتفهموا ذلك، أكد موسى وهو في حالة شديدة من الاضطراب. إن إقامة مكان للعبادة والصلاة عملية تحتاج

إلى تنظيم. "أنت أيها المؤمن الصغير" قال الحبر الثالث ذو اللحية السوداء الشعثاء، خلع نظارته الشمسية السوداء، ولم يكن هناك عينان، بل تجويفان فارغان لا غير. في "بيت الفقر" سوف يقوم الأثرياء بدور الخدم. انتفض موسى ميلكر مفزوعًا وجرى حاملاً حقيبته الثقيلة إلى البرج الغربي.

كان أغلب النزلاء قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الأغلبية من النساء الأرامل تقودهن أرملة رئيس دولة. لكن أوروبا أيضنًا، كانت بالطبع ممثلة: ليس بأرامل فقط، ولكن برجال الصناعة الكبار، وأصحاب البنوك الخاصة، وكبار المحديرين، والمحستثمرين وكبار رجال البورصة، ومسضاربي البورصة، وكبار الملكك العقاريين.. الخ. بعد وصولهم، وقف الجميع في الميدان أمام المنتجع، في الجو الردىء بجوار حقائبهم، متجمعين في كشك الموسيقي وهمم في حالة من الدهشة، كانوا كثيرى العدد، فوج حجاج من المليار ديرات الثقال، متشوقين لمغامرة جديدة، بينما وقف سائقو التاكسيات والسيارات الخاصة الفاخرة التي جاءوا بها، في طيابور طويل يمتد في اتجاه الوادي. يسيطر على الجميع قلق واضح لعدم ظهور شيالين ليحملوا الحقائب. أخيرًا ظهر موسى ميلكر أمام بوابة المنتجع، حط الصمت على الجميع، كان موسى ميلكر متحدثا متمرسًا قادرًا على الإقناع. وابتدأ موعظته منطلقا من كلمات السيد المسيح، من ملخص الأناجيل الثلاثة، التي تقول: أسهل على الجمل أن يمر من سم الإبرة على أن يدخل أحد الأثرياء جنة الرب. وعندما سئل السيد المسيح من أحد حوارييه المذعورين: ومن إذن سيباركه الرب؟

أجابه بأن ذلك سيكون مستحيلا مع مثل هؤلاء، لكن كل شيء ممكن عند الرب، فهو القادر على كل شيء. واستطرد موسى، مبارك هم الفقراء في الروح، فالجنة مثواهم. فقراء في روح من؟ في روح الأب الكبير في السماء (يقصد الرب ذو اللحية) ساعتها لن تحل عليهم النعمة والبركات، ويصيرون تعساء. لا، مبارك هم الفقراء في روح الإنسان، أقصد الفقراء، فروح الإنسان هي النقود Pecunia باللاتينية، أصلها Pecus أي الماشية. النقود حيوانية. من المقايضة، حيوان مقابل حيوان، جمل مقابل جمل، أصبحت: حيوان مقابل نقود، جمل مقابل نقود، قيمة مقابل قيمة. الإنسان يقيم بالنقود. لذلك يرتكز كل ما يفعله الإنسان على النقود، ثقافته ومدنيته، ما يفعله بواسطة النقود وعن طريق النقود، الجيد والردىء، دورة رأس المال السشرسة من أجل الخبز للأخوة، ومن أجل ما يحتاجه الأخوة، ما يكسينا، وما يعرينا، بقيم الحياة وبدون قيم الحياة، بالدائم وبالزائــل، بالــضرورى وبالثانوي، بالفن وبالمبتذل، بالسينمانوجرافيا وبالبورنوجرافيا، بالحب وبالحب المشترى، باطل باطل. الكل باطل هذه هي أعمال البشر وهي لا تدخل في مجال أعمال الأب الكبير. فالفقير الدي لا يملك شيئا، يمتلك الجنة في مملكة الرب، أما الغنى الذي يمتلك الأشياء، فلا يمتلك شيئا في مملكة الرب، فالملكية ترهق روحه، وهو متقل بما يحمل من ممتلكات، فكل ملكية عبء، عبء ثقيل، سواء كان رأسمال أو ثقافة. لذلك ترك الشاب الغنى السيد المسيح وهو متكدر، فلقد كان يمتلك الكثير. متكدر فعلا! كم كان يود أن يكون فقيرًا، كم كان بود أن يبيع كل شيء ويعطيه للفقراء، كما أوصاه السيد المسيح، ولكن

ماذا سيحقق ذلك؟ سيبدد الفقراء بحماقتهم كل الممتلكات، ويعسودون فقراء كما كانوا. فالذي يخصم ملكوت السماء، لن يلقى به الأب الكبير في الجحيم. لكن ماذا عن الشاب الغني؟ سيصبير فقيرًا مفلسًا، محطمًا مدمرًا، هالكا لا محالة، ولن يصل إلى ملكوت السماء، فتدميره ليس في نية الأب الكبير، لكنه في عقل الشاب نفسه، في عقل بنى آدم. وهكذا يتحايل على مصيره - عن قصد - ليصير غنيًا. لقد نصمه السيد المسيح بأن يحاول، فالمسيح نفسه كان يحاول، فقد كان يتجول في أردية مهلهلة، ليس الشيطان وحده، لذلك تدعو المسيحية الرب بأن: لا تدخلنا في تجربة! لقد قاوم الشاب الغنى الدخول فسي تجربة أن يكون فقيرًا، وأن يصير متشردًا صعوكا، وأن يرتدى ملابس مهلهلة مثل السيد المسيح، وبهذا المعنى يكون الثراء هو صليب المسيحيين، وسببًا للحزن والكدر، بينما يكون الفرح والبهجة من نصيب الفقراء والمساكين، المسيحية!! قالها متحسرًا. تماسك موسى ميلكر، ثم ركع على ركبتيه، الهدوء يسود الميدان، قطعه نباح كلب من ناحية القرية. ثم ساد الهدوء ثانية. نظر موسى إلى الجموع، إلى ملاك المحلات التجارية العملاقة، وملاك وسائل الإعلام، وملاك المصانع، وملاك البنوك، وملاك العقارات، وملاك سلاسل الفنادق العالمية، نظر إلى كل الملاك الذين تجمعوا أمامه ونظروا إليه.

قال موسى هامسًا: "تعالوا إلى هنا، كلكم، أنتم أصحاب الأرواح المتعبة، المثقلين، أريد أن أقول لكم شيئًا ينعشكم "وسمع الجميع همساته. هذا غير ممكن بالنسبة لبنى آدم، لكنه ممكن عند الأب الكبير، فهو القادر على كل شيء. نظر إليه مأمون إله المال بغضب

وقال صارخا، ليس الأب الكبير، واندفع عاليًا. من أين لهم كل هذا الثراء وما هو مصدره، المال الذي يكتنزونه ويحيط بهم من كل الجهات ويضغط عليهم، تكلم، تحدث، ألقى موعظة، بأداء بارد وبشكل متقطع يدعو للملل، هذا التيار القوى الذي جرفهم جميعًا في طريقه وأغرقهم، الذهب، العملة النقدية، الأموال القذرة، حزم السندات، الإتاوات، الرشاوي، القروض، أرقام الحسابات، الديون -من أية مصادر واضحة أو مستترة، من أية تعاملات دموية أو غير دموية، من أية أمهات فاضلات أو فاسقات، من أية أساليب مشروعة أو غير مشروعة، بصرف النظر أيا كان المصدر الذي ينساب ويتدفق ويندفع فيه، فهو خفيف الوزن، مجرد فضلات، زبالة، طين المستنقعات تلقى في وجه الأب الكبير. وعندما يتخلصون من هذه القاذورات، يكونون في أمان. وعندما يكون الفساد مطلقا، تحل عليهم الرحمة، هذا هو المستحيل، الذي هو ممكن فقط عند الأب الكبير، فهم لا يستحقون شيئا، لكنهم يستحقون الرحمة، عندئــذ تــصير الرحمــة أجرًا. الرحمة هي سم الإبرة الذي لا يفوت الجمل وحده، بل يفوت كل شيء، يقوم به المتجمعون هنا، الذين يئنون من لعنة التراء. رحمة الأب الكبير تشمل الجميع، فيصبير الأواخر أوائك، والفقراء أغنياء، يشمل الفقراء برحمته، ويصب لعناته على الأغنياء. والسذى تشمله النعمة، لا يحتاج إليها، فهو في كنفها، وهكذا تذهب النعمة إلى الأغنياء الملعونين، النعمة التي تتوجهم، كما لو أنهم وحدهم - حثالة البشرية - هم الذين يستحقونها.

"أهلا بكم في بيت الفقر" وختم موسى ميلكر خطبته.

تدريجيًا، استوعبوا أنه لا يوجد خدم في المنتجع، وعليهم أن يساعدوا أنفسهم بأنفسهم، واندفعوا في ممارسة الفقر. تلكئوا في البداية، ثم ابتدأ كل منهم يساعد الآخر، فحملوا الحقائب، ووزعوا الغرف، مسترشدين بتوجيهات ونصائح موسى ميلكر، اللذى كان مرتبكا مثلهم، كانوا ينظمون أنفسهم تحت قيادة فيلد مارشال إنجليزى فاحش الثراء تبدو عليه البلادة. اتصل تليفونيًا برئيس القسم العسكرى بالمقاطعة، الذي اتصل بدوره برئيس عموم المقاطعة، في اليوم التالي كان هناك سيارتان نقل محملتان بالأشياء اللازمة، ثم اكتفى بسسيارة نقل واحدة يوميًا. لقد غسل الاهتمام بالصمحة الهموم الروحية، واستغنى عن طبيب المنتجع، الذي كان يهتم بالنزلاء أثناء فترة الصيف، واستخدمت المياه المعدنية كمياه للشرب - كرمـز للفقـر -بدلا من شرب النبيذ. وسيطر على الجميع ولع غريب، بأن يعيشوا حياة الفقراء، المليونيرات وأرامل المليونيرات، قام كبار المديرين بترتيب الأسرّة، وكبار رجال البنوك بتنظيف الحجرات، وكبار رجال الصناعة بترتيب الموائد في قاعة الطعام، وانهمك المديرون الكبار بتقشير البطاطس، أما أرامل المليونيرات فقد قمن بالطبخ والغسال، كما قام المشايخ أمراء النفط بالاهتمام بالحديقة، وتنظيف الحـشائش، وعزق الأرض، والنشر والدق والدهان، مقابل أسعار فاحـشة. لكـن ذلك لم يمر بسهولة، فقد قام النزلاء في واقع الأمر بالأعمال التي كان يقوم بها عادة أهل القرية، كانوا يمارسون العمل وهم يبتسمون ويضحكون ويقهقهون، خسارة حقيقية، ألا يكون المنتجع والقرية وحدة اقتصادية واحدة. ولقد جلبت تعاليم موسى ميلكر ودروسه، التي كان يلقيها عليهم صباح مساء، جلبت الحظ للمنتجع وحده وليس

للقرية، فانتعشت أعمال المليونيرات، وتوقفت مصالح القرية، وصار أهلها عاطلين عن العمل. فالرغبة العارمة في معايشة الفقر، المرتبطة بأقل التكاليف، تسببت في توقف العمل في مخابز القرية، فبدلاً من صنع الخبز المخصوص بأنواعه والمعجنات والكرواسون وخلاف، والكعك والتورتات والحلويات، اكتفت المخابز بالخبز البسيط العادي، وأصبحت قاعات الشاى التابعة لها خاوية من الزبائن. وتوقفت حركة التاكسيات، كما توقفت المركبات الداخلية، التي كانت تقل النزلاء إلى المنتجعات الأخرى بالمقاطعة. لم يعد أحد بشترى دواليب الفلاحين ولا الطاولات ولا المقاعد، ولا قرون الأيائل الكبيرة أو الصغيرة، فالذي يريد أن يعيش حياة الفقراء، عليه أن لا يبدد النقود. لقد دمر اقتصاد القرية تمامًا.

وفى ١٥ أكتوبر أغلق المنتجع أبوابه. وعاد النرلاء منكسرين إلى منازلهم، مضطرين إلى أن يتحملوا ثانية عبء الشراء، بعد أن تزودوا بصلابة حياة الفقر وخشونتها، التى استمتعوا بها أيما استمتاع. أما فى فصل الشتاء فليس هناك ما تبحث عنه القرية في المنتجع. من قبل، كان حارس المنتجع رجلاً من رجال القرية، كان الأطفال يلعبون فى القاعة ويجرون فى الممرات، وكان الرجال يتفرجون على أنواع النبيذ المختلفة فى البدروم حتى وقت قريب، الآن جاء رجل كالثور، له وجه جامد كريه وأخذ مكانه وأصبح هو الحارس، يتحدث الألمانية بلكنة أهل زيوريخ، ويطرد كل من تسول له نفسه أن يقترب من المنتجع، فقد كان لمجلس اتحاد الجمعية السويسرية للأخلاق أسباب أخرى، دفعتهم لتأجير هذا المنتجع. كان

بعض الأعضاء يأتون أحيانا للمنتجع. لم يشكل ذلك مشكلة من قبل، فمن تبحث عنه الشرطة، يمكنه أن يختفي هناك. فمن يتبع رجلا جاء من و لاية هيدسون، أو ايست ريفر، أو من بحيرة ميتشجان أو من المحيط الهادى حتى هذا المكان؟ كان مجلس الإدارة واضحًا لا يتردد، ولقد كانت أساليبه مفزعة، فكبار المجرمين المحترفين من الدرجة الأولى، أصبحوا الآن عملة نادرة، والعمل مع الهواة يفقد السمعة ويربك منظومة المعاملات المالية، لذا يعتبر هذا المنتجع فرصة نموذجية لا تتكرر. انتظر مجلس الإدارة إلى أن يمر موسم الشتاء، فأغلق المنتجع، وصار مأوى للمجرمين المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدر الية الأمريكية FBI، وزعوا الغرف والأجنحة على القتلة المحترفين والمتخصصين في خطف الأطفال، التي كان الأثرياء يمارسون فيها صلواتهم أثناء موسم الصيف. وبعد سيطرة بهجة الفقر على المكان، ران الهدوء والوخم على القاعات. كان مجلس الإدارة يعرف الديون التي عليه، لكنه لم يتوقع قط مجيء الكونت فون كوكسن. كان فون كوكسن يعلم بكل ما يدور، لكنه كان محاطا بكنوزه الفنية وبمجموعة من الكتاب، اللذين كانوا ياتون خصيصًا من سانت جاللين بل ومن زيوريخ إلى مائدتــه الـسخية الممتدة دائمًا، وقد كان بورد للمنتجع كتبًا في الفن والكلاسيكيات الأدبية. كان رجال المافيا في حالة عجز تام، وهم يقلبون في "الكوميديا الإلهية" و"رولاند السريع" أو "المخطوبان" فهم بالكاد يعرفون الايطالية. وقد قام مجرمون ايرلنديون بإطفاء سيجارهم في كتاب "عطلة فينيجان"، بل لقد حاول بصعوبة نصابون عالميون من الساحل الغربى التهجى فى أعمال شيكسبير وفى "الجنة المفقودة". وهكذا، جلس عتاة المجرمين متكئين فى مقاعدهم يمرحون ويهزرون ويلقون بعضهم بعضا بمجلدات الكلاسيكيات الأدبية. فالخروج من المنتجع ممنوع منعًا باتًا، فمن غير المسموح أن يراهم أحد، كما أن المنتجع رسميًا مغلق. وهكذا كان الملل يقتلهم، حيث لم يدخل إرسال التليفزيون بعد فى وادى الفوضى. فقط، نحيب عواصف الشتاء، التى تنبىء بسقوط الجليد، يعقبها صمت الليل الرهيب، ثم سقوط الجليد، يعقبها عند، يعقبه الصمت الرهيب، ثم سقوط الجليد، يعقبه المعنون الورق واحتساء الخمور والتدخين.

فى الصيف عاد الأثرياء ثانية، كانوا أفحش ثراء هذه المرة ممن كانوا قبلهم، وعندما حل فصل الشتاء، تجرأ مجلس الإدارة وأضاف إلى الجماعة مجرمين اثنين محترفين على أعلى مستوى، في حضرتهما، يستحيل توقع ما يمكن أن يحدث من كوارث، فهذا يقع فى مجال تخصصهما الفنى الدقيق، فهما يؤكدان مثلاً، أن العلاج الأمشل للملل، هو ممارسة الجنس، وكانت أول ضحية هى إلزى، بنت عمدة البلدة، ذات الخمسة عشر ربيعًا. عندما جاءت في صباح يوم بارد من أيام نوفمبر، ووقفت أمام باب المنتجع بعربة اللبن التي يجرها كلب ضخم، وكانت ترتدى بلوفرًا أحمر على بنطالها الجينز وتضع قانسوة حمراء على رأسها.

جو ماريجوانا وجيمى الفحل، أكثر القتلة شهرة في قارة أمريكا الشمالية. الاثنان ضخما التكوين وطوال القامة، أحدهما أكثر شهرة من الآخر، والآخر أكثر انحطاطًا، أحدهما أخلاقي والآخر كافر. وقد

اكتسب جو ماريجوانا هذا الاسم، لأنه كان يضع بين شفتى ضحيته دائمًا سيجارة محشوة بالماريجوانا، ليس لأنه كان يدخن الماريجوانا، بل لأنه يريد أن يؤكد أن القتيل رجل سيء الخلق. وكان يثبت على صدر ضحيته ورقة يكتب عليها بوضوح السبب الذي قتله من أجله، بالطبع لم يذكر قط السبب الحقيقي، فالسبب الحقيقي لا يعرفه سوى مجلس الإدارة، بل كان يكتب ما يؤكد سمعته كرجل يدافع عن الأخلاق: خيانة زوجية، عاق لأمه، كافر غير مــؤمن بـالله، بخيــل مقتر، لوطى، شيوعى...الخ مما جعل مجلة Time الأمريكية تختار جو ماريجوانا ذات مرة كرجل العام، وتكتب: لو أن القواعد الأخلاقية التي بنادى بها هذا الرجل قد طبقت على المجتمع الأمريكي، لنسف المجتمع الأمريكي بأكمله. ومن غير المفهوم، أن الشرطة لم تحاول قط القبض عليه حتى الآن. كان بعد أن ينهى مهمته، يتحرك بـشكل طبيعي. لم يكن يخاف شيئا قط، فبعد أن يقوم بوضع العلامات علسي ضحيته، عادة ما كان يشارك في الجنازة خلف الجثة، أو يتسلل وراءها في قاعة التشريح، كان يطاردها أينما كانت، وكانت الجثث تقدر له ذلك. وحتى عندما قامت الشرطة بحفر قبر بيبه رونتسيل، بناء على رغبة أرملته لتأكيدها أنه لم ينتحر، وفتحوا التابوت، وجدوا سيجارة الماريجوانا بين أسنانه، وعلى صدره لافتة مكتوب عليها: صاحب بيت دعارة. وعلى عكس جو ماريجوانا كان جيمي الفحل، فهو لا يمتلك أية شعبية، بل إن الشرطة قد اعتقدت لفترة طويلة أنه شخصية وهمية، وأكدت أن مثل هذه الأفعال الشنيعة البشعة لا يمكن أن يقوم بها شخص واحد بمفرده، بل من المؤكد أنه أكثر من شخص. كان لا يفرق بين الضحايا فما كان يستهويه ويستفزه ويتحدى قدراته،

هي صعوبة المهمة في حد ذاتها. كانوا يجدوا ضــحاياه فــي دورات مياه مغلقة، أو في غرف المستشفيات المراقبة بعناية من الشرطة، أو الجالسين في مقاعد الدرجة الأولى بالطائرات كما لو أنهم نائمين، أو مسترخين في مقاعدهم الهزازة بمجلس النواب أو بمجلس الشيوخ. وكان بعدما ينجز مهمة ما، يذهب ليقيم في بيت دعارة بضعة أسابيع. بين الحين والآخر، كان بثرثر بتصريح ما، أو يهذى بكلمات أثناء نومه، مما أدى بالشرطة للاقتناع تدريجيًا بوجود جيمي الفحل كحقيقة. وعليه، كان قرار مجلس الإدارة باستبعاده هو وجو ماريجوانا لفترة، للاستجمام والاختفاء في المنتجع طوال فصل الشتاء. كانت فترة الإقامة محتملة بالنسبة للأخلاقي، بينما كانت صعبة قاسية بالنسبة للكافر. كان جو ماريجوانا ببحث عن تجمعات أخلاقية، بينما كان جيمى الفحل يبحث عن استرخاء حسى، أحدهم يبحث عن الاستعلاء، والآخر يبحث عن النساء، كان جو ماريجوانا يختفي أثناء الليل دون أن يلحظه أحد، فتجده في أطلال أحد الكنائس المهدمة، أو في بيت الخلوة المهجور لقسيس القرية، بينما كان جيمى الفحل يترصد تلك الفتاة بائعة اللبن التي تأتى مرتين في الأسبوع، ذات الشعر البني القصير المجعد، بعينيها الزرقاوين، طازجة، بريئة، لا تدرى أن وراء هذه النوافذ المغلقة، ترصدها عيون أحد أعتب عتاة المجرمين، وتشتهيها بشبق غير طبيعي.

لم يكن من الممكن تجنب ما حدث. جيمى الفحل يود اقتناص الفتاة، وجو ماريجوانا يود أن يمنعه من ذلك، وعندما كثر الحديث و اللغط حول الفتاة، هدد جو ماريجوانا بأنه سوف يكسر رقبة كل من

يزعجها. لكنهما لم يحسبا حساب الكلب، الذي قفز بقوة ودفع بالعربة وبقسط اللبن على الأرض، بينما كانت إلزى تحاول الدفاع عن نفسها، و انقض على جو ماريجوانا الذي كان يريد أن ينقذ الفتاة، ونهشه بعنف في مؤخرته، بينما كان جيمي الفحل يتدحرج مع الفتاة فوق اللبن المسكوب. جاء من الغابة صوت رجل سكران ينسشد بصوت عال: "أيتها البجعات الساحرات، تسكرن من القبلات، وتصبغن أجسادكن العارية بالماء العذرى المقدس" اختلط التصراخ بالأنين بالتأوهات، وكان صاخبًا لدرجة يصعب فيها تحديد من هو الذي يصرخ ويئن، جو ماريجوانا أم جيمي الفحل أم الفتاة. في نهاية الأمر اختفى جيمى الفحل داخل المنتجع، بينما اندفعت الفتاة مهرولة في اتجاه الوادى. أما الكلب فانه لم يترك مؤخرة جو ماريحوانا بسهولة، فقد هتكها لدرجة كبيرة، مما جعل الحارس الليلي فانتسنريد يتسمر في مكانه عاجزًا عن فعل أي شيء. ولم يتركه الكلب الغاضب، إلا بعد أن أطلق رد فلاورز النار من مسدسه ماركة Smith&Wesson دون أن يصبيب الكلب. انتزع الكلب المسدس ماركة Smith&Wesson من يده وانطلق به مسرعًا وهو يجر العربة المقلوبة في اتجاه الوادى.

تكلم فانتسنريد في التليفون، فكر الكونت أن البيزنس قد انفتح على مجالات جديدة، فمنذ أن صار عضوا في مجلس الإدارة، وهيو يبيع بجانب اللوحات المزورة، التي يشك في أنها ربما تكون حقيقية، بل هي حقيقية بالفعل، بينما يؤكد أنها مزورة، والتي كان يبيعها فقط للزبائن الذين يستفسرون من مجلس الإدارة ليتأكدوا أن اللوحات حقيقية، لكن أغلبها مسروقة من قصور هؤلاء الذين يأتون في فصل

الصيف، كى يستريحوا من شقاء الثراء وأعباءه، بسعادة الفقر وبهجته. فكر الكونت فون كوكسن فى أن يبلغ شارع مينرفا بالأمر، لكنه قرر أن يقوم بالمهمة بنفسه. فى الظهيرة، توقفت سيارة آستون مارتن وسيارتان كاديلاك أمام المنتجع. خرج الكونت فون كوكسين من السيارة الآستون مارتن، وخرج ولداه بالتبنى من الكاديلاك. كانت المرة الأولى التى يأتى فيها الكونت إلى المنتجع، بشعره الأشقر، وبمونوكله اللامع على عينه، فى يديه قفاز أبيض، يمشى بجواره كلبه الدوبرمان. قاده فانتسنريد إلى القاعة.

"كان على أن أكلم زيوريخ في التليفون" قال فانتسنريد

"كان عليك؟" سأله الكونت مستهجنًا

"إنه أمر" قال فانتسنريد

"ولماذا لم تنفذه؟" سأله الكونت

همهم فانتسنريد بأنه اعتقد أن لشتنشتاين أقرب من ذلك

"على الحمار ألا يفكر، عليه أن يطبع" قال له الكونية، وراوده إحساس بأن الحارس الليلي يكذب.

على الأربكة، يرقد جو ماريجوانا على بطنه وهو يتألم بشدة.

"أين الآخرون؟" سأل فون كوكسن، وعندما لم يجب فانتـسنريد، أمره فون كوكسن بصوت خشن عال: "إلى بالجميع!"

امتلأت القاعة تدريجيًا بوجوه كئيبة متجهمة، جاء البعض وفنى أيديهم الرشاشات.

هناك خلل ما. أن يكون المنتجع في الشتاء مكانا للاختفاء، فكرة عبقرية و لا شك، ربما كانت فكرة منظف المداخن في هيدسون، وربما فكرة رافائيل ورافائيل ورافائيل، لكن تلك الحادثة التي أبلغه بها فانتسنريد لم تكن في الحسبان. كان لابد وأن يؤخذ عامل الملل في الاعتبار، كمصدر لإثارة المشاكل. ربما أراد منظف المداخن فسي نيويورك أو هؤلاء في شارع مينرفا أن يتخلصوا من العصابة. أو ربما لم يعملوا حساب الملل، بل ربما كان فون كوكسن نفسه هو المسئول عن تلك الحادثة بكلاسيكياته الأدبية، يا الله، لو أنه شاهد تلك الوجوه، لابد وأن يصيبهم الملل. ربما كان عليه أن يبلغ رافائيل ورافائيل ورافائيل، ربما أرادوا له أن يتخذ القرار بنفسه، ربما أراد مكتب المحاماة في شارع مينرفا ٣٣، أن يقوم هـو بنفـسه بـإبلاغ الشرطة... عندئذ يكون الكونت مستأجرًا لمنتجع خال. عليه أن يخرج من المأزق. ما حدث في نيويورك، كان درسًا جيدًا بالنسبة لـه. لـن يسمح لمجلس الإدارة أن يحطمه مرة ثانية. جو ماريجوانا ما زال يئن ويتوجع. اقترب منه الكونت. كان الجرح غائرًا. لابد وأن يكون كلبًا شرسًا هذا الكلب. تسائل عما يمكن فعله، بالطبع لا يمكن إرساله لمستشفى المقاطعة.

"العياذ بالله" قال جو ماريجوانا، وذكر اسم عيادة خاصسة في آسكونا، في سترادا ديللا كولينا.

لكن الكلب الشرس قد عض الرجل، والفتاة قد اغتصبت. من حسن الحظ أن الشرطة لم تتحرك حتى الآن. هناك مخرج واحد لهذا المأزق. لقد اصطحب معه كلبه الدوبرمان من أجل أن يحميه، أما

الآن، فربما أمكن للكلب أن يساعده في هذا الموقف الحرج الذي تسبب فيه مجلس الإدارة. أشعل الكونت سيجارة، ثم نظر حواليه وتسائل:

"من؟"

صمت

أوقف الكونت فانتسنريد أمامه وقال له آمرًا: "استدر"

استدار فانتسنريد

أمره الكونت: "أنزل بنطلونك"

فك فانتسنريد البنطلون وتركه يسقط

أمره الكونت: "انحن"

انحنى فانمتسنريد. هنا اتضح الموقف لفانتسسنريد، وتوقع ما سوف يحدث، مؤكد سوف تجرى له عملية مرة ثانية، ولكن فى مكان آخر. كان مصيبًا فى توقعه. لقد دفع الكونت الكلب لأن يعضه فى مؤخرته. ذهب الكونت إلى التليفون وأبلغ الشرطة أن كلب عمدة البلدة قد عض حارس المنتجع. بهت الرجل. لم تهتم الشرطة كما توقع الكونت، ربما لم يكن ضروريًا إذن أن يأمر برتا، هكذا يدعى الكلب، بعض الرجل. وأمر السادة، هكذا دعاهم، بالاختفاء فى البدروم. ركب سيارته الأستون مارتن ومعه كلبه الدوبرمان وانطق عائدًا إلى الشتشتاين. أخذ أوسكار الحارس إلى المستشفى، وأخذ الحجار جو ماريجوانا فى السيارة الكاديلاك الثانية فى طريقه إلى

آسكونا وهو في حالة رعب. أما السادة فقد نفذوا الأمر.

فى هذه الأثناء، كانت الفتاة قد وصلت إلى البيت. وكان أبوها بريتاندر عمدة البلدة مشغولاً بتقطيع الأخشاب فى الشونة. كان إنسانا كئيبًا، بليدًا، صعب المراس، له فك مسحوب على وجه مستدير، بشعره الكث الخشن. كان يمكن أن يكون إنسانا مرحًا، لو أنه أنجب ولدًا، لكنه الآن بلا ولد، وزوجته قد ماتت، وليس هناك سوى إلىزى ابنته، التى يعاملها بجفاء وخشونة، لمجرد أنها بنت، حتى أنه سائلها أول ما سألها عن الكلب مانى، دون أن يهتم بإلزى نفسها. لا أعرف أين هو، هكذا ردت على سؤاله. إنه يعتقد، أن الكلب سوف يأتى، فهو يعرف طريقه جيدًا، فى نفس اللحظة التى ظهر فيها الكلب وهو يجر العربة المقلوبة، بين أسنانه المسدس ماركة Smith&Wesson حمدًا شه، مانى بخير، لم يحدث له شيء، كلب طيب، كلب طيب، ولم يلحظ أنه عاد بدون قسط اللبن.

حوالى الساعة الثانية بعد الظهر، انطاق رجل الشرطة لوستنفايلر بسيارته الجيب إلى القرية، لقد أصبح رجل شرطة بواسطة أبيه مستشار الحكومة السيد لوستنفايلر، فلقد كان طوله ينقص ١٥ سم عن الطول القانونى المطلوب، لكنه لم يعمل شيئا طول حياته سوى أن يأكل بشراهة، كان يقول أنه كان يرغب فى أن يكون إما رجل شرطة أو حارس قطار فى محطة السكك الحديدية، حتى لا يفعل شيئا، ويتفرغ للأكل، وبما أن السكك الحديدية قد رفضته بشدة، فلم يبق أمامه سوى الشرطة، وهكذا أصبح فى النهاية، شرطيًا فى نقطة شرطة قرية وادى الفوضى، التى تبعد اثنتا عشر كيلو متراعن

القرية. توقف لوستنفايلر بسيارته الجيب أمام منزل عمدة البلدة، لكنه لم ينزل، بل أطلق آلة التنبيه. ظهر رأس مانى الضخم فى كوخه، ثم اختفى. انفتح باب البيت وخرج منه العمدة.

"أهلاً" حياه الشرطي

"ماذا هناك؟" تسائل العمدة. ظهر رأس مانى الضخم ثانية

"لا شيء" رد الشرطي

"إذن لا شيء" قال العمدة وعاد داخلاً البيت. خرج ماني من كوخه، تمطع، تثانب اقترب من السيارة، شعر لوستنفايلر بالخوف، ظل في مكانه متسمرًا، ممسكًا بعجلة القيادة، ساكنًا لا يتحرك. تشمم الكلب السيارة، استدار، وعاد إلى كوخه برشاقة. أطلق لوستنفايلر بوق السيارة، مرتين، ثلاث مرات. خرج العمدة من بيته ثانية

متسائلاً: "ماذا إذن؟"

"يجب أن أتكلم معك" رد الشرطي

"تعال إذن" قال العمدة وأراد أن يعود

"لا يمكنني" قال الشرطي "الكلب.."

"ماذا عن ماني؟" تسائل العمدة. خرج الكلب ثانية من كوخه

"إنه يعض" قال لوستنفايلر، وهو يراقب بحذر وخوف الكلب الذي يقترب منه

"كلام فارغ. إنه لا يعض" قال العمدة. هز الكلب ذيله، وفجأة قفز الكلب داخل السيارة وابتدأ في لحس وجه لوستنفايلر "ماني، إلى الكوخ" أمره العمدة بهدوء

ذهب الكلب بهدوء إلى الكوخ ودخل فيه

"أرأيت كم هو طيب" قال العمدة

"لقد عض الكلب حارس المنتجع" أكد الشرطي

"لم يحدث" قالت إلزى وهى آتية من داخل البيت "لم يحدث قط. لقد اعتدى على رجلان، أحدهما أخذنى.. في اللبن. انظر كيف أبدو يا لوستنفايلر، أترى الكدمات والخرابيش، أبي لا يراها، هو الوحيد الذي لا يراها، والآخر عضه الكلب.

"اخرسى" وبخها أبوها "ماذا حدث؟"

"لقد وقع القسط واندلق اللبن" قالت إلزى، بعدها أخذنى أحدهم وسط اللبن المدلوق و ... "اندفع العمدة داخل المنزل وعاد وفي يده المسدس Smith&Wesson

"لقد أحضر مانى هذا المسدس بين أسنانه " واتجه إلى إلزى قائلاً " اقفلى فمك، لقد كان في حالة هياج زائد"

"أبلغت تليفونيًا أنه عض حارس المنتجع" قال الشرطى وتسسائل "بحق الشيطان ما الذى حدث وسط اللبن المدلوق؟ لابد وأن تعرف الشرطة كل شيء"

"يمكن لرجل الشرطة أن يتخيل، ما الذي يمكن أن يحدث وسط اللبن المدلوق بين رجل فحل وفتاة ساذجة مثلى" أجابت إلزى فكر لوستنفايلر برهة، ثم قال "تقصدين...؟"

"لا تسأل مثل هذه الأسئلة الساذجة" أجابت إلزى الرجلان الاثنان؟" سألها الشرطى الاثنان، قالت إلزى ودخلت للبيت الاثنان، قالت إلزى ودخلت للبيت الاثنان، كرر الشرطى وهو يهز رأسه "إلاثنان، كرر الشرطى وهو يهز رأسه "إلزى تخرف" قال أبوها

"غريب" قال لوستنفايلر وانطلق مع العمدة إلى المنتجع.

كانت بوابة المنتجع الرئيسية مغلقة، كذلك المدخل الجانبي، حيث كان قسط اللبن الفارغ ما زال ملقى على الأرض، حوله بقايا الليبن المسكوب. نادى بصوت عال، لم يأت أحد. "غريب" قال المشرطي فعاد الاثنان إلى نقطة الشرطة. لقد حول لوستنفايلر نقطة المسرطة التي يعمل بها أكثر من عشرين عامًا إلى مطبخ مجهز كامل، على الحائط علقت أنواع السجق المتعددة وأفخاذ الخنازير المدخنة، في أغلب الأركان هناك شيء يغلى أو يسلق أو يتسرب أو يتبخر أو يتحمر أو يشوى، صفوف من الآنية المليئة بالمخللات، على الطاولة لحم مفروم وبصل وثوم وبقدونس وشبت وكرفس، علب مفتوحة من التونة والسردين والأنشوجة، بيض مسلوق وخس، وسطهم تقارير فنية عن حوادث وصور لمجرمين وجرس ومسدس.

"عملت شوربة لحمة بالكرفس والبهارات والحبهان، إنما فاخرة قال لوستنفايلر وهو يغرف لنفسه سلطانية ملأها حتى آخرها من الإناء الذي يتصاعد منه البخار، وضعها على المكتب وابتدأ في

تناولها، أثناء كتابته المحضر على الآلة الكاتبة، أحضر سلطانية ثانية ثم ثالثة، انتهى من كتابة المحضر، أخذ المحضر وقرأه، مسح بقايا الشوربة من على المحضر، وطلب من العمدة أن يوقع على أقواله. قطع بالسكين قطعة من دهن الخنزير المعلق على الحائط، في نفس اللحظة التي دخل فيها أوسكار فون كوكسن نقطة الشرطة يفوح منه العطر وهو يتبختر

"يجب التخلص من الكلب" أكد بشكل قاطع

"ومن تكون سيادتكم؟" سأله الشرطى وهو يمضغ دهن الخنزير النا وكيل مؤجر المنتجع" رد أوسكار

"الواعظ، الفقراء لهم الجنة؟" تساءل الشرطى وهو ما زال يمضغ "إنه يؤجر المنتجع في الصيف، بينما أبى الكونت فون كوكسن يؤجره في الشتاء"

قال أوسكار

"غريب" ردد الشرطى وهو ما زال يمضغ "من لشتنشتاين" "يجب التخلص من الكلب" أكد أوسكار ثانية "مانى برىء" قال بريتاندر "أنا عمدة البلدة، وهذا الكلب كلبى" "لقد مزق مؤخرة الحارس" قال أوسكار

"لأن ابنتي إلزى قد اغتصبت" رد العمدة بسرعة

"غريب" قال الشرطى للمرة الثالثة

"لقد عاد الكلب بمسدس بين أسانه، مسدس ماركة "Smith&Wesson" قال العمدة

"الذى يعضه الكلب فى مؤخرته ويمزقها بهذا الشكل، لا يسحب مسدسه ولا يغتصب فتاة "قال أوسكار، بينما كان السشرطى يدهن الخبز بالزبد، ويضع فوقه قطع دهن الخنزير. واصل أوسكار "ولو أن الفتاة تؤكد أن الكلب قد عض مؤخرة أخرى غير مؤخرة الحارس، فسوف يكون من السهل العثور على تلك المؤخرة المشوهة، لكن مثل هذه المؤخرة لا وجود لها "

"لوأنه كان أكثر توحشًا، لكانت المؤخرة بكاملها قد اختفت" قال العمدة غاضبًا

"مانى برىء. شىء ما غامض فى هذا المنتجع، عندما يسكن. الحارس وحده هناك، فلماذا يحتاج إلى قسطين من اللبن فى الأسبوع، يستحيل أن يشرب الحارس بمفرده كل هذه الكمية"

"لن أتناقش معك أكثر من ذلك، فأنت منفعل" قال أوسكار "جروح غائرة ومتهتكة في جسد الرجل، سنقدم بلاغًا بذلك" وخرج، جلس في الكاديلاك وعاد إلى المنتجع

"هل ما زلت تؤكد أن إلزى قد اغتصبت بالفعل؟" سأله السشرطى وهو يمضع

"ما يهمنى هوالكلب" رد العمدة "مانى برىء"

"إذا كانت إلزى قد اغتصبت، فهو الكلب بكل تأكيد" قال الشرطى "عندئذ، فنحن أمام حالة زنا صريحة، ويجب التبليغ عنها فورًا، أنا

متأكد، في مكان ما توجد علبة فاصوليا"

"جميل" قال العمدة "إذن، اتخذ إجراءات التبليغ"

"ضد الحارس؟" سأله الشرطى وواصل البحث فى كومة من العلب التى تدحرجت على الأرض.

"ليس ضد الحارس. بل ضد المغتصب" قال العمدة "لكن مانى برىء".

"جميل. كما تود" قال الشرطى "لكننى لا بد أن أكتب أقوال الرجل الآخر وكيل مؤجر المنتجع. إننى أعمل هنا وحدى، وسوف يستغرق إعداد المحضر عدة أبام، سأخبرك عندما أنتهى منه".

"هل ستكتب أن ماني قد عض الرجل المغتصب؟" سأله العمدة

"الرجل المغتصب والحارس الليلي" رد الشرطى وهو يفتح علبة الفاصوليا.

"لكن عندنا مؤخرة واحدة معضوضة وليس اثنتين. كيف يمكن كتابة ذلك؟"

"وماذا لو لم تكتب شيئًا؟" سأله العمدة.

"عندئذ يكون كل شيء على ما يرام، مؤخرة الحارس الليلى كذلك كلب العمدة، وينتهى الموضوع" قال السرطى وهو يسكب الفاصوليا في الكسرولة مع شوربة اللحم

"إذن لا تكتب شيئًا" قال له العمدة وعاد إلى البيت.

لم يشغل العمدة بال الكونت فون كوكسن. لكن ما حدث برمته كان شيئًا شديد السخف بالنسبة للكونت. كان متأكدًا أن تلك الواقعة من تدبير أحد جهتين، أما من جهة منظف المداخن، أو من تدبير أحد زبائن رافائيل ورافائيل ورافائيل، أو من تدبيرهما معًا – إن لم يكونا نفس الجهة - ليوقعوا به في المصيدة. يؤكد ذلك، أنه عندما ذهب إلى ورافائيل. كان ثلاثتهم يتميزون بالبدانة والسمنة المفرطة، لا يفرقهم سوى اللغد: مزدوج وثلاثي ورباعي. وقد كان رأى ذي اللغد المزدوج، أنه كان عليه أن يخبرهم حال وقوع الحادث، بينما رأى ذو اللغد الثلاثي أنه أفسد كل شيء بفكرته السخيفة تلك، بأن يدفع كلبه لعض الحارس، هنا أمر ذو اللغد الرباعي فون كوكسن بأن يصلح الأمور بنفسه فهذه مسئوليته. لقد لاحظ الكونت أيضًا أن المنزل بشارع مينرفا قد تغير عما كان من قبل، وصار آيلا للسقوط، لكن رقم المنزل لم يتغير، فلقد قرأ الرقم قبل دخوله. كانت غلطة مجلس الإدارة وليست غلطته، أن يحاول رافائيـــل ورافائيـــل ورافائيـــل أن يحملوه مسئولية هذا الخطأ، لكن هذا طبيعي من هولاء الذين يحصلون على ستين في المائة من ثمن اللوحات الحقيقية التي يبيعها، والآن يساومونه عن طريق وكلاء آخرين، وقاحة لا تليق. انــه فـــى ورطة حقيقية. اغتصاب فتاة قاصر، قضية واضحة سيبت فيها القضاء. لكن كلبي الدوبرمان قد عمل على تخفيف الموقف و لا شك، لا، لم تكن فكرة سخيفة، بل ومضة عقلية مشعة. يجب عليه أن يرفع الدعوى قبل أن يسبقه العمدة. قدم للمسئول في عاصمة المقاطعة مذكرة للمطالبة بتعويض عن الضرر.

في صباح أحد أيام ديسمبر خاض الشرطي لوستنفايلر وسط الجليد، الذي تساقط أخيرًا، حتى وصل إلى دار العمدة، كسى يخبره وهو يشير على ماني الذي قابله وسط الجليد هازًا ذيله، بان الكلب لابد وأن يقتل رميًا بالرصاص، فلا يجوز أن يطلق مثل هذا الحيوان الخطر يتجول بحرية بين المواطنين، هكذا كانت فحوى الخطاب الذي وصله من عاصمة المقاطعة. أصابه الجنون والشك لوستنفايلر، هكذا فكر العمدة، إنه لم يبلغ عما حدث البنته إلزى من أجل أن يحملي ماني. قال الشرطي أنه لم يبلغ شخصيًا عن الكلب، إنما الذي بلغ هو الكونت فون كوكسن، والقانون قانون. يجب أن يقتل ماني رميًا بالرصاص، فهو شخصيًا يخاف منه، بحجمه الضخم هذا. قال العمدة بهدوء ينذر بالخطر وهو يحضر بندقية الصيد، على لوستنفايلر أن يبتعد شخصيًا عن هذا الموضوع، هذا وإلا سوف ينطلق الرصاص. ليس على الكلب. لم يكن يود أن يسمع ذلك منه، قال لـه الـشرطي وخاض في الجليد حتى سيارته الجيب وانطلق. نادى العمدة على إلزى، لكنها لم تكن هناك. هذه البنت الملعونة، فكر الرجل، لـو أنـه يعرف ماذا حدث بالضبط. لكن إلزى ظلت مختفية. لقد خاضت الفتاة وسط الجليد إلى الوادى، وعندما عبرت سيارة السشرطي الجيب، اختفت وراء كومة من الجليد. مرت خلال الطريق الرئيسي، ثم في اتجاه المنتجع حيث كان الشارع مغطى بطبقات سميكة من الجليد، لم يعد أحد في حاجة إلى اللبن، فقد كان الحارس ما يزال في المستشفى. خاضت إلزى وسط الجليد حتى وصلت إلى المنتجع، توقفت عند مدخل الجراج، تطلعت إلى المنتجع، كانت ترتدى بلوفرها الأحمر السميك وقلنسوتها الحمراء. كان انعكاس الضوء على الجليد ينعكس

بدوره على المنتجع من خلال أشجار الحديقة، أحست بـشىء يلعـق يدها، لقد كان مانى، الذى كان يبحث عن إلـزى، أمرتـه بـالرجوع البيت، فعاد مسرعًا متدحرجًا على الجليد. اقتربت إلزى من المنتجع، لاحظت وجود آثار أقدام حديثة، تتبعتها حتى المدخل الجانبى، توقفت إلزى، انتظرت برهة، نادت بصوت عال، دارت حول المنتجع وسط الجليد المتراكم، ثم عادت لآثار الأقدام. اشتدت برودة الجو فجأة. لـم يعد ضوء الشمس ينعكس على المنتجع، بل كان يتسلل وسط أشـجار الغابة، ويضىء الكتل الصخرية.

كانت القرية ترقد في الظل منذ فترة طويلة. وكان العمدة منشغلا بنحت تمثال لماني، فمنذ أن صاحبه ماني، قرر أن يصنع له تمثالاً من الخشب "ماني وهو جالس القرفصاء" وهكذا يخلد ماني ويعيش إلى الأبد. لكن التمثال كان بعيد الشبه عن الكلب، فرأس التمثال لـم تكن شبيهة برأس ماني، وعندما كان يقترب من ذلك، يصبح الجسم كبيرًا، فيقتطع من الجسم بعض الأجزاء، فيصبح الرأس غير مناسب، وهكذا تصغر كتلة الخشب شيئًا فشيئًا، حتى تصل إلى حجم كلب بودل صغير، له رأس كلب ضخم أفطس الأنف، لقد كان العمدة يعمل دون تركيز كاف. توقف عن العمل ووضع أدوات النحت جانبًا، وأحضر كتلة جديدة من الخشب. هناك خطأ ما، ليس فيي النحت وحده، لم يكن ذكيًا في تعامله مع إلزي، كما أنه لم يكن قادرًا على التفاهم معها، لم يهتم قط بماذا تفعل وأين توجد. كان الكلب مختفيًا هو الآخر، لكنه الآن يرقد أمام باب البيت. خاض العمدة في شوارع القرية، نبح الكلب خلفه، أفز عته فكرة أن يتبعه. كانت القرية تغرق

في سكون وصمت. الشوارع مغطاة بالجليد المتراكم الكثيف. سقط الرجل في حفرة جليدية، أبواب المنازل يسدها الجليد، تاكسيان أمام الجراج تكسوهما طبقات كثيفة من الجليد. خرج زافانيتي من بار "سلخانة الحديقة" ودلف إلى محله لبيع الكتب القديمة. ما زال هناك علامات حياة. وضعت الأرملة هونجربوهلر خطابها اليومي في صندوق البريد. سمع صوت آتيًا من ناحية المدرسة ينشد: "اتركني هنا أبيها الرفيق المخلص، اتركني وحدى على الصخور، وسط المستنقع بين الطحالب، فقط استمر، استمر في ذلك، واصل، فالعالم بالنسبة لكم عالم مفتوح، والأرض متسعة مفرودة، والسماء رائعة بلا حدود، راقبوا، ابحثوا، اجمعوا التفاصيل، اكتشفوا أسرار الطبيعة "كان صوت آدولف فرونتن ناظر المدرسة. جاء منذ سنوات من عاصمة المقاطعة واستقر هنا بوادى الفوضى، حكمة القدر، هكذا كان يقول لنفسه، كانت القرية مهملة منسية، كغيرها من الأماكن، فليس هناك سبب للضيق والتذمر. كان في حوالي الستين من عمره، لــه شــعر أحمر نارى ولحية حمراء نارية، وحواجب بيضاء كثيفة، تظلل عينيه الزرقاوين، وكان مليئا بالنمش في كل مكان، حتى أنه كان يقول عن نفسه، أن أمه قد نسيت أن تجففه عند و لادته. كان يكتب قصصًا رقيقة غرببة: "آباء أب أبناء زيبيديوس"، "ماذا يحدث لو أن كبير الأساقفة مورتيمر صار حاملا؟" "هادىء لكنــه مخيـف"، "شــكوى المواشى والنساء"، "توقف أبواق أريحا"، جميعها في حوالي أقل من خمسين صفحة، نال عليها جائزة ماتياس - كلاوديوس، وسافر بدعم من مؤسسة بروهلفيتسيا الثقافية ومعهد جوته إلى كل من كندا

والاكوادور ونيوزيلنده، قام وهو سكران بضرب مدير إدارة التربية والتعليم، نقل بعدها ناظرًا لمدرسة قرية وادى الفوضى، التى لىم يتركها منذ أن حل فيها. كان من أوائل الذين تأثروا بكتابات روبرت فالسر، الذي قام بوضع أسس الأدب السويسرى القومي الساذج، لذلك كان إنتاج فرونتن الأدبي لا قيمة له. ورغم ذلك لــم يتوقــف عــن الكتابة، بل على العكس. كان يكتب بلا توقف، يكتب وهو ينشد، يكتب وهو يسكر، يكتب أثناء الدرس في حصص المدرسة، ثم ينتزع الأوراق التي كتبها، ويلقى بها بعيدًا في أي مكان، كانت الأوراق مبعثرة في المدرسة، وفي الشارع، وفي الغابة، على الناحية الأخرى من الوادى وراء المنتجع. تدريجيًا، اختزل كتاباته إلى جمل مكثفة مركزة، كان يطلق عليها اسم "دعامات فكرية" كانت عبارة عن جمل مثل "الرياضيات ما هي إلا صورة منعكسة للميلانخوليا"، "الفيزياء، تكتسب المعنى كدسيسة"، "الإنسان هو الذي اختلق الطبيعة"، "الأمــل يفترض وجود الجحيم ويؤثر فيه"، وأحيانًا كان يصل بالاختزال إلى حده الأقصى، ويكتب فقط مفردات متناثرة، مثل: عصر جليدى، رؤيا، روح ميدوزا، نقود كعبآخيل. وكان الناشرون يـــاتون بحمــاس ملفت لجمع هذه الأوراق المكتوب عليها تلك الملاحظات من تلاميذ المدرسة، التي كانوا يحتفظون بها ويبيعونها للناشرين. ولقد تم نــشر "الدعامات الفكرية" في خمس مجلدات، تناولها النقاد بإعجاب بالغ، ما عدا أحدهم الذي أكد أن كونرادين ابن زافانيتي الذي لم يتجاوز الخامسة عشر من العمر يقوم بنقليد خط فرونتين، ويكتب أوراقا عليها "المدرسون يضرطون ألمانية فصحى"، "نسكر فـوق ونؤلـف

تحت".. إلخ ولما أعلن أحد الناشرين عن قرب صدور رواية "حبل المصيدة" للكاتب فرونتن، غضب فرونتن ونفى ذلك بـشدة، وبـشكل عام، صار عدوانيًا مع زملاءه في اتحاد الكتاب. كان يختفي عندما يأتي النقاد والصحافيون، يحملق في وجوههم ولا ينطق بكلمة واحدة. ذات مرة، أعجبته صحافية شابة، أخذها إلى منزله، ألقى بها على السرير، ضاجعها، وطردها من المنزل، دون أن يبادلها كلمة واحدة. كان دائمًا لا يوفق في انتخابات الجمعية العمومية للمدرسة. سادت الفوضى المدرسة، لكنه استمر في الكتابة، وفي تعنيف التلاميذ، ملقيًا في الهواء بفردة حذاءه التي لا يربطها قط. قابل إلسزى ذات مرة، كانت الندبة واضحة على جبهتها. تعلمت معه بصعوبة مبادىء الكتابة والقراءة وجدول الضرب. وبما أنه لم يجد شخصًا آخر، استمر في الكتابة وفي السكر. كما أنه كان مفيدًا الأهل القرية، فقد كان يكتب المكاتبات الرسمية للعمدة. كان العمدة يحبه، بالرغم من أن فرونتن كان يتحدث دائمًا بالألمانية الفصحى، التسى كانست تسشكل صعوبة بالنسبة للعمدة. صعد العمدة للطابق الأول من المدرسة، حيث يسكن فرونتن. كان فرونتن جالسًا في المطبخ أمام المائسدة، وأمامــه نصف زجاجة روم. كان يكتب. جلس العمدة في مواجهته. صب الناظر لنفسه بعض الروم واستمر في الكتابة، نهض من مكانه، فستح شباك المطبخ، وألقى بما كتب من الشباك وأغلقه، أحصر كأسًا أخرى، وضعها على المائدة أمام العمدة، ملأها بالروم ثم جلس.

"تكلم" قال للعمدة وجلس يستمع إليه وهو يحكى همومه.

"بريتاندر" قال فرونتن "أنا لا أريد أن أتدخل في هذا الموضوع. فالذي يهمك في الأساس هو الكلب، وأنا أكره الكلاب، الشاعر جونه أيضنا كان يكره الكلاب، لقد تنازل عن وظيفة مدير مسرح لأن العمل استوجب وجود كلب، وأحضروا الكلب بالفعل. من المحتمل أن يكون ماني استثناء بين الكلاب، كلب شاعرى مثل مفيستوفوليس، لكنه لم يعد من الممكن إنقاذه، لقد عض الرجل بشكل بشع.

لا يمكننى بالطبع أن أؤكد وسط تلك الفوضى، أية مـؤخرة قـد مزقها، مؤخرة من بالتحديد. دعنا من تلك العاصفة أمام المنتجع. لكن الزى فتاة مغرية بالفعل، هذه حقيقة، وعجيزة الحارس حقيقة أيـضنا، وعلينا أن نترك الحقائق كما هى.

"ماذا تقصد بقولك: وسط تلك الفوضى؟" سأله العمدة.

"أيتها البجعات الساحرات، تسكرن من القبلات وتصبغن أجسادكن العارية بالماء العذرى المقدس" كنت أنشد ذلك و أنا في الغابة خلف مبنى ملحق المنتجع، قال الناظر. كلام لا معنى له، فلا البجعات تقبل بعضها، كما أن أجسادها ليست عارية، أما كلمة "تصبغن" فهى كلمة بشعة، تلك التي تحول الماء العذرى المقدس إلى قهوة باللبن. أكثر بشاعة، ما رأيته بعيني يحدث أمام المدخل الجانبي، بريتاندر. بريتاندر، أرجوك" توقف عن الحديث، صب روم لنفسه، وظل صامتًا.

"أكمل، ماذا حدث؟ ماذا رأيت؟" سأله العمدة

"كانوا يتمرغون جميعهم هناك وسط اللبين المنسكب" أجاب الناظر "إلزى، ورجل، ورجل آخر، وكلب، لقد سمعت صرخات العناصر وأنا في الغابة وراء المنتجع"

صب لنفسه بعض الروم "أنصحك يا بريتاندر: لا تقحم نفسك فى هذا الموضوع. إلزى قوية بما فيه الكفاية، سوف تتحمل ذلك. حقيقة، هى لا تحتاج لمساعدة من أحد، فهى أقوى منا جميعًا. أما الكلب، هل حقيقة أنه ليس كلبك، لكنه لجأ إليك؟"

"لقد جاء إلى القرية على سبيل الخطأ" رد العمدة.

"مثلى تمامًا" قال فرونتن "لقد جئت أنا أيضنًا إلى هذه القرية على سبيل الخطأ".

ما الذى يتبقى للمرء فى هذا البلد؟ يا حضرة العمدة، إلا أن يأتى إلى هذا المكان على سبيل الخطأ؟

حملق فى المطلق، ونسى العمدة، ولم يلحظ إن كان ما زال يستمع إليه، أم أنه قد انصرف، اندفع إلى شباك المطبخ، فتحه بعنف وصرخ: "اللعنة على السيدة فون شتاين".

ثار العمدة كقروى ساذج ثورة عارمة لأن إلزى قد اغتصبت، حاول الشرطى لوستنفايلر تهدئته، قائلاً أن إلزى قاصر تحت السادسة عشر، وأن هذا يعتبر تغريرًا بفتاة قاصر. هنا اشتعل العمدة غضبًا، لأنه لم يقم بالتبليغ فى حينه عن اغتصاب إلزى، كان ذلك خوفًا من أن يبلغ أحد عن الكلب، الشيء الذى حدث بالفعل. والآن يجب عليه أن ينقذه، إلزى وقد اغتصبت والحمد شه، وناظر المدرسة شاهد ذلك

بعينيه. ولأنه قروى هادىء الإيقاع، فلكل شيء وقته، فلم يسافر إلى عاصمة المقاطعة إلا في أو اخر شهر فبراير، أخذ أو توبيس البريد إلى القرية المجاورة، ثم أخذ القطار القشاش الذي يتوقف عند كل قرية، حتى وصل إلى العاصمة. كان قد سجل اسمه، يطلب مقابلة ممثل الحكومة في المقاطعة، ومن واجب ممثل الحكومة أن يستمع إلى العمد، الذي يبلغ عددهم في المقاطعة أكثر من مائتي عمدة، لذا فلل وقت لديه للمجاملات.

"بريتاندر" قال له بحدة ممثل الحكومة، والمشرف على أجهزة القضاء وعلى أجهزة الشرطة في نفس الوقت، دون أن يعطى الفرصة للعمدة أن يقدم شكواه،

"أعرف الموضوع كله، مؤجر المنتجع يطالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه، حيوانك الملعون دمر عجيزة الرجل، ورغم ذلك ما زال الكلب حرًا طليقًا، المسكين لا يمكنه الجلوس على قاعدته، لقد تمزق تمامًا الجزء المصاب من الجسم، ربما يستحيل أن يرجع لطبيعته ثانية، وتصبح عاهة مستديمة. ألا يزعجك هذا يا بريتاندر؟ ما زال أمامك الكثير، فنحن ما زلنا في البداية، وأنا لا أقصد سوى مصلحتك، كن متعاونًا واقتل الكلب"

"على رجال المنتجع، أن يكونوا متعاونين" رد العمدة "لقد اغتصبوا ابنتى إلزى، ومانى كان يدافع عنها"

"اغتصبوها؟" تساءل ممثل الحكومة منزعجًا "الحارس الليليي؟ الذي عض في مؤخرته" "لا، رجل آخر هو الذي اغتصبها، لقد عـض الكلـب الرجـل الخطأ" أجاب العمدة، قطب ممثل الحكومة جبينه، وسـأله مندهـشًا: "وتبلغ عن ذلك الآن؟!"

"لقد اعتقدت أن ذلك سوف يحمى مانى، وأنه لن يحدث له شيء، لو أننى لم أبلغ عن ذلك" رد العمدة مفسرًا

رجع ممثل الحكومة بظهره في المقعد وقال "بريتاندر، يجب ألا نوهم أنفسنا، فالفتيات في هذا العمر يعشن رغباتهن البذيئة في خيالهن الخصب "

"عندى شاهد على ما حدث" قال العمدة

"شاهد. عندك شاهد" رد ممثل الحكومة "من هو يا ترى؟"

"فرونتن، ناظر المدرسة" أجاب العمدة

"الشاعر، الشاعر إذن" قال ممثل الحكومة "إذا رغبت في تقديم بلاغ عن حالة اغتصاب قاصر، يجب أن تقدم البلاغ إلى المشرطة، التي ترفعها بدورها للنيابة العامة، التي تحولها بحدورها للقصاء المختص"

"هذا يعنى، أن نبدأ من أول وجديد" تساءل العمدة منفعلاً

"النظام نظام"

"سأقدم البلاغ" قال العمدة

"بريتاندر" أجابه ممثل الحكومة "أنت مخك ناشف، ومتصلب الرأى، وسوف يجر ذلك عليك المشاكل، وعلى القرية بأكملها، وتكون النهاية غير طيبة. لا يمكنني أن أقول لك الأسباب. أنت تعتقد بصفتي ممثلا للحكومة في هذه المقاطعة، وأن أجهزة القضاء وأجهزة الشرطة تحت امرتي، تعتقد أنني أعرف الكثير أكثر منك. أقول لك إنني لا أعرف إلا أقل القليل. إن بلدنا هذا هو أكثر البلاد غموضًا في العالم. لا أحد يعرف ماذا يخص من، ومن يلعب مع من، ومن يقوم بدور أوراق اللعب، ومن الذي خلطها وستفها ورتبها. نتشدق طوال الوقت بأننا بلد حر، مع أننا لسنا متأكدين، أننا ننتمي إلى أنف سنا. إن قصمة إلزى وكلبك لا تعجبني، كما أن موضوع مؤخرة الحارس موضوع سخيف. أي حارس ذلك الذي يمكن أن يعض في هذا المكان؟ وهذا الكونت فون كوكسن أيضًا هل يوجد أصلا مثل هذا اللقب ومن ليشتنشتاين كذلك. يريدون أن يكونوا نمساويين وسويسريين في نفسس الوقت،أهل ليشتنشتاين بالذات، ماذا يفعل رجل من ليشتنشتاين في وادى الفوضى وعم يبحث؟ أشياء كثيرة، تكمن خلف هذه التساؤلات، من الأفضل أن لا نفتش عنها، كما أننا لا نفتش أيصنًا في خرائن بنوكنا. ورفع قضية لن يغير في الأمر شيئًا. ليس هناك داع أن تبلغ أو أن تقيم دعوى، حتى لوكان كل ما تقوله صحيحًا فكثيرًا ما يصيع العدل، سوف أتحدث مع هذا الكونت بأن يسقط دعواه هـو الأخـر، أعدك بذلك. عليك فقط، أن تقتل الكلب، وعلى كمدير للسشرطة، أن أطلب منك ذلك، سوف يفتح "بيت الفقر " أبوابه في الربيع القادم، وسوف تكون هناك فرصة ثمينة لماني لعض مؤخرات من هم أهم من الحارس"

"لن أقتل الكلب. وسأقدم البلاغ. وسأرفع الدعوى "قال العمدة بتصميم قاطع.

نهض ممثل الحكومة واقفًا "إذن ليس أمامى سوى أن آمر بقتل الكلب. ارجع الآن لعشك بسرعة، يجب أن أذهب للحانة.

نزل العمدة من الأوتوبيس عند نقطة الشرطة، قدم البلاغ لرئيس النقطة الشرطي لوستنفايلر، الذي وجد نفسه في هذه الحالة مصطرًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فلقد كان منهمكا في أكل موزة بتلو، سوف يحتاج ذلك لعدة أيام. بعدها بعدة أيام، ذهب إلى القرية وقابل العمدة حتى يحصل على توقيعه على المذكرة التي كتبها، ونصحه بأن يوكل محاميًا، فالموضوع سوف بحتاج لوقت طويل. لم يكن يعرف لوستنفايلر ماذا يفعل بالبلاغ، فأرسله إلى شرطى زميل لــه بنقطــة شرطة القرية المجاورة. وجد هذا الشرطى الزميل الخطاب بعد يومين صدفة، وهو يقلب في رسائل البريد، فقام بتسليم البلاغ بيديه إلى كاتب الدائرة، الذي يعتبره أهل المنطقة قاضى الدائرة، ولما كان كاتب الدائرة مزدحمًا جدا بكتابة إقرارات ضرائب المواطنين، التي يجب أن يملأها بنفسه، لم يتمكن من إرسال البلاغ إلى قاضى الفحص بالعاصمة قبل آخر شهر مارس، الذي قام بقراءته. كان قاضى الفحص يتخذ قراراته دائمًا بتعجل. في حقيقة الأمر، كان يرغب في أن يكون طبيبًا، لكن النقود لم تكن تكفى، فأراد أن يكون رجل قانون، لكن النقود أيضنًا لم تكن تكفى، فأراد أن يعمل عملا حرًا، لكن النقود كانت تنقصه دائمًا، وهكذا صار موظفا، لكن الترقيات تتعثر ببطء، لم يكن هو القاضى في حقيقة الأمر، فلقد كان القاضى الفعلى في عطلة،

وهو لم يكن حتى نائبًا له، فلقد كان النائب مريضًا، هو بالضبط نائب النائب. ومن خلال فشله، كان يرى كل شيء في المقاطعة خاطئا ورديئا، لذا اقتنع في الحال بأن إلزى قد اغتصبت، وأن الكلب قد عض الرجل دفاعًا عن إلزى. كان السبب في قناعته تلك، يرجع إلى شعوره بالإحباط والنقص، نتيجة فشله الدائم وسوء حظه المستمر، فقد كانت تتقصه الشجاعة لأن يتخذ قرارًا في البلاغ ويبدأ في الإجراءات، فوضع البلاغ ثانية في المظروف. في بداية الأسبوع، عاد نائب القاضى الحقيقى إلى العمل، بعد أن شفى من نزلة البرد التي داهمته. لم يفض الرسالة، وتركها في مظروفها كما هي، فقد كان يقول دائمًا، أنه مبدئيًا لا يقرأ أية رسالة تأتى من وادى الفوضى. ولم يقرأ البلاغ إلا قاضى الفحص الحقيقي بنفسه بعد عودته من العطلة. قرأه بدقة وعناية، هز رأسه قائلا أن هناك بلاغا آخر بطلب تعويض عن الضرر، لكنه ليس عاجلا كما يقول ممثل الحكومة، وقد سأله بعض المحامين عما إذا كان العمدة بريتاندر قد قدم بالاغا ضد حارس المنتجع أم لا، والآن ها هو البلاغ. وابتدأت دورات القصية، الفحوصات التي لا حصر لها، والأسئلة والاستجوابات التافهة، والمرور بدرجات التقاضى المتعددة بالجهات القصائية المختصبة، حتى الوصول إلى المحكمة العليا، وعندما نصل بعد لأى إلى تلك النقطة، تكون دلوعتنا قد أنجبت خمسة أطفال، بصرف النظر من أي أب جاءوا. إن واجب العدالة الأعلى هو منع حدوث السشىء قبل وقوعه. اغتصاب! وأين؟ في وادى الفوضي!! ذلك هو أكثر الوسائل طبيعية للعلاقة الجنسية في نلك القرية. إنه ليس بالغبى أو الأحمـق

حتى يتسرع فى دراسة الموضوع. دس البلاغ تحت كومة من البلاغات الأخرى التى لم تدرس بعد، وفى المساء وهو فى الحانة، سأل ممثل الحكومة عما إذا كان العمدة قد جاءه. هز ممثل الحكومة رأسه وهو يدخن. الرجل الطيب وابنته وكلبه، قصة ظريفة مرحة، قال القاضى ووزع أوراق اللعب. يجب أن يختفى الكلب حتى تهدأ المقاطعة.

ظل العمدة متصلبًا في موقفه لا يتزحزح. تنقل من محام إلى محام ومن عضو مجلس وطني إلى عضو مجلس وطني آخر، حتى وصل إلى محاميين اثنين بمكتب مجلس المقاطعة، دون نتيجة، لم يود أحد أن يساعده. لقد اختفى البلاغ، يجب أن يضع نفسه مكان قاضي الفحص، فهو غارق في البلاغات حتى شوشته، كما أن العمدة ليس عنده ما يثبت مبالغات إلزى، وبلاغ جديد سوف يزيد الموقف تعقيدًا، لم يبق سوى تنفيذ قرار قتل الكلب. لم يأخذ العمدة الموضوع مأخذ الجد، حتى بعد أن صدر الأمر للمرة الثالثة للشرطى لوستنفايلر بأن ينفذ حكم قتل الكلب. أخذ بندقية الخدمة من على الحائط، انطلق بالسيارة الجيب حتى التقاطع، ثم سار ببطء إلى أن وصل القرية. في مدخل القرية كان العمدة واقفا، وبندقيته في ذراعه أيصناً. وبجواره يجلس ماني. توقف الشرطي. فكر، لو أنه أطلق الرصاص على الكلب، سوف يطلق العمدة الرصاص عليه. السؤال هو: هل يمكن أن يطلق الرصاص على الكلب بينما يقف العمدة بجواره؟ وماذا لو أنه أصاب العمدة بدلا من الكلب؟ فكر الشرطى. ترى، هل هناك قواعد في لائحة الشرطة تنظم مثل هذا الموقف؟ كان عنده شعور غامض

بأن هناك قوانين كثيرة في لائحة جهاز الشرطة تنظم مثل هذه المواقف الحساسة. ولكنه لا يعرف بالضبط أية حالات وأية قـوانين. وهكذا ظل الوضع كما هو عليه لمدة ساعة كاملة، الشرطى من ناحية في مواجهة العمدة والكلب في الناحية الأخرى. أحس الشرطي بالجوع، أخرج بسكوتة من جيبه وابتدأ في الأكل. هز الكلب ذيله. وضع الشرطى يده في جيبه ثانية وأخرج بسكونة وألقاها للكلب، سوف يعمل ذلك على تهدئته، من قبل أن يقتله. وضع العمدة يده فـي جيبه وأخرج بسكوتة هو الآخر. ثلاثتهم يأكلون البـسكوت. العمـدة والكلب والشرطي. كان الكلب أسرعهم في التهام البسكوت. لم يصل الشرطي بعد إلى حل، يمكنه من أن يقتل الكلب. وهكذا ظل الوضع كما هو عليه لمدة ساعتين كاملتين، كل في مواجهة الآخر. لـو أنـه طلب من العمدة أن يتنحى جانبًا، عندئد يجب عليه ألا يطلق الرصاص على الكلب مباشرة، فلو أنه أطلق الرصاص على الكلب مباشرة، فسيطلق العمدة الرصاص مباشرة عليه، ولو أنهما أطلقا الرصاص سويًا في نفس اللحظة، عندئذ سيقتل بالتأكيد كل من الشرطى والكلب. لقد تعلم في التدريبات، أنه يمكن للشرطي أن يموت أثناء تأديته الواجب من أجل الوطن، وليس من أجل كلب، هذا ما لـم يسمع به طوال حياته، فالكلب ليس الوطن. لكن، لو أنه طلب من العمدة أن يتنحى جانبًا، دون أن يطلق الرصاص على الكلب، وتنحى العمدة بالفعل جانبًا، دون أن يطلق الرصاص عليه، عندئذ يمكنه أن يطلق الرصاص على الكلب، لكن، لأن الكلب أكثر سرعة منه، فسوف ينقض الكلب عليه، قبل أن يطلق الرصاص. وهكذا ظل

الوضع كما هو عليه لمدة ثلاث ساعات، كل في مواجهة الآخر. بعدها، عاد لوستنفايلر إلى سيارته الجيب.

ما أن علق الشرطي بندقيته على الحائط، حتى طلبه ممثل الحكومة في التليفون، ليسأله عما إذا كان قد قتل الكلب. هز الشرطي رأسه بالنفى. هل ما زال معه على الخط، ساله ممثل الحكومة، بالطبع، أجاب الشرطي. فسأله لماذا لم تجبب اذن. لقد أجبت، رد الشرطى، لقد هززت رأسى بالنفى. يعنى لم تقتله، زمجر ممثل الحكومة. لقد كان العمدة واقفا بجوار الكلب، قال الشرطي. فسأله إن كان العمدة قد هدده. لو أنه حاول قتل الكلب، كان سيهدده بكل تأكيد، أجاب الشرطي. إن كان قد حاول أن يقتل الكلب، سأله ممثل الحكومة غاضبًا بصوت عال لدرجة، جعلت الشرطي يبعد سماعة التليفون عن أذنه. ماذا كان السؤال، كان الصوت عاليًا، لم يفهم شيئا مما قال، رد الشرطي. كرر ممثل الحكومة سؤاله برقة مبالغ فيها. لم يتمكن من ذلك، خوفا من أن يصيب العمدة، أجاب العشرطي. وضع ممثل الحكومة سماعة التليفون. بعد مرور يومين، في الساعة الثالثة فجرًا، ظهر الجاويش بلازر، رئيس نقطة شرطة القرية المجاورة ومعه ثلاث رجال شرطة آخرين من نقطة الوادى، ايجلر وستوكى وهايمتلر. كل منهم يحمل على كتفه بندقية الخدمة. كان لوستنفايلر يجهز قطعة من اللحم المقدد المعشق بدهن الخنزير، مع القهوة باللبن، متى سيطلع النهار، تساءل الجاويش. ليس قبل الخامسة، أجاب لوستنفايلر وقدم لكل منهم بيضة مقلية. في خلال ساعة، يبدأ التحرك، أكد الجاويش. حتى لا يلحظنا أحد. ساعتها يكون الكلب ما زال راقدًا

في كوخه أمام منزل العمدة. فنطلق عليه الرصاص، جميعنا في نفس واحد، وننتهي من المهمة. وماذا إذا لم يخرج الكلب؟ سـال ايجلر. ربما لم يكن في الكوخ أصلا، قال ستوكى، بينما أكد هايمتلر أنه يراهن على أنه في المطبخ. واصل لوستنفايلر التهام اللحم بسهية واضحة، وقدم لكل واحد منهم بيضة مقلية ثانية. سنرى، قال الجاويش ورشف آخر رشفة من قهوته. هذا هو وقت الشنابس، قال ستوكي. أرجو ملاحظة أننا في الخدمة، في مهمة رسمية، قال الجاويش بلازر. الجو في الخارج شديد البرودة يا حضرة الجاويش، قال هايمتلر، أي نوع من الشنابس عندك؟ سأل الجاويش. كرويتر، أجاب لوستنفايلر. لابأس من كأس واحدة. لهم يتحركوا إلا بعد أن أجهزوا على الزجاجة. فلتحضر زجاجة أخرى معك، قال الجاويش للوستنفايلر بصبعوبة. كان الظلام دامسًا، وكانوا يتحسسون طريقهم أثناء السير. من بعيد، كانت تسمع خشخشات مياه النهر في الـوادي. البرد شديد، قال اجلر، كما توقعت، قال هايمتلر. وعليكم أن تقتلوا الكلب، قال ستوكى متذمرًا. الصعود شاق، أكد الجاويش. شاق جدا الطريق إلى القرية، أكد لوستنفايلر، لكننا على الطريق. هذا هو وقت الشنابس. ودارت الزجاجة على الجميع الواحد بعد الآخر. سمعت حشرجات موتور قادمة في اتجاههم من الناحية الأخرى. أفسحوا الطريق جانبًا. مر أوتوبيسان بسرعة وقد أضاءوا الكشافات المبهرة. لقد أخطأوا الطريق، فالأوتوبيسات قادمة من المنتجع، كل إنسان يخطىء، علق لوستنفايلر. إنه يحتاج لكأس آخر من ذلك الكرويتر المنعش، قال الجاويش، كانت الأوتوبيسات مليئة بالرجال، قال اجلر،

ترى ماذا كان يفعل كل هؤلاء الرجال في المنتجع، والمنتجع مغلق؟ فتح لوستنفايلر الزجاجة. قال إن المنتجع كان مليئا بالنزلاء طوال فصل الشتاء. لو أن الأوتوبيسات قد توقفت، لكان الصيد ثمينا، قال هايمتلر. بالتأكيد، أكد ستوكى. قال الجاويش أنه لا يود أن يتدخل في موضوع المنتجع، فهذه مهمة العدالة، حتى العدالة نفسها لم تتدخل في موضوع المنتجع، الآن طلع نور الصباح، وعليهم أن يقتلوا الكلب، فالقرية تقع على الناحية الأخرى من الوادى. يمكنهم الآن الرؤية بشكل أفضل، وعندما وصلوا للقرية، كانت الرؤية واضحة. صمت مخيف يخيم على القرية. لحسن الحظ ما زالوا نائمين، قال ستوكى. جميع أهل القرية في صف العمدة، يجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار، قال لوستنفايلر. الشنابس اللعين، قال الجاويش، دائمًا يرتعش عندما يفرط في الشراب، عليه أن يجرع كأسًا أخرى في هذه البرودة القارصة حتى تتوقف تلك الرعشة. الآن فرغت الزجاجة عن آخرها، أكد لوستنفايلر. وقفوا أمام منزل العمدة. كان كوخ الكلب خاويًا. عند عتبة باب المنزل، يرى شعاع من الضوء. أدار الجاويش أكرة الباب بحذر. لم يكن الباب مغلقا. وسلاحه في وضع الاستعداد، ضرب الباب بقدمه اليسرى فانفتح. كانت إلزى تقف فى المطبخ أمام البوتاجاز مرتدية قميص النوم. تفضلوا، ادخلوا، قالت إلزى. بحذر، دخل رجال الشرطة الواحد تلو الآخر. بكعب البندقية، خبط الجاويش الباب نصف المفتوح المؤدى إلى غرفة الجلوس، تراجع للخلف، وأمر إلزى بأن تشعل الضوء. لم يكن الكلب في غرفة الجلوس. تقدمي، أمر الجاويش، أضاءت إلزى الأضواء جميعها، حتى ضوء

الزريبة. كان رجال الشرطة الأربعة الآخرين ينتظرون في المطبخ. عاد الجاويش مع إلزى إلى المطبخ. الكلب ليس موجودًا بالمنزل، أين يكون إذن. إنه مع أبى في الخارج، أجابت إلزى. ومتى سيعود جناب العمدة ومعه الكلب؟ عندما تنصرفون، أجابت إلزى. يمكننا الانتظار، أكد الجاويش. كان هناك دكة بجوار باب المنزل، خلفها صف من النوافذ مغلقة الشيش. جلس الجاويش على الدكة، كذلك رجال الشرطة الأربعة، ممسكين بأسلحتهم في وضع الاستعداد. برد شديد بالخارج، قال هايمتلر. ربما يمكن لإلزى أن تصنع لنا بعض القهوة، قال لوستنفايلر. يكون ذلك لطيفا منها، قال اجلر. لطيفا جدًا، أكد ستوكى. قهوة سريعة؟ سأنت إلزى. قهوة سريعة، وافق الجاويش هازًا رأسه. جلسوا يراقبون إلزى وهي تصنع القهوة. سكر كثير؟ سألتهم إلـــزى، كثير، رد الجاويش وكثير من شنابس الكرز. كان عليهم أن ينتظروا. ارتشفوا القهوة، من فناجين كبيرة. فنجان آخر؟ سألت إلزى. فنجان آخر، قال هايمتلر. ابتدأت في تجهيز القهوة مرة ثانية. أنت فتاة لعوب، قال الجاويش. أنا لست فتاة لعوب، ردت بهدوء. إنه ليس سيء النية، قال الجاويش، أخبريني بصراحة، مع كم من نزلاء المنتجع قد مارست اللعبة إياها؟ لم يكن هناك أحد، سوى فانتسسنريد، قالت إلزى وهي تصب القهوة. بعض الشنابس، أكثر، قال ستوكى. صبت إلزى لكل منهم كأس شنابس، الآن أخبريني كم كان عددهم؟ سأل الجاويش بإصرار. لم يكن الحارس هو الذي فعل ذلك، قال لوستنفایلر، لقد شربت معه أكثر من مرة نبیذا جیدًا moulin-a-vin، وكثيرًا ما تنزهنا سويًا. لكنه لم يقل ذلك لأبيها، قالت إلزى. إذا كان

الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب، رد لوستنفايلر. لو أنه قال ذلك في حينه، لما كان من الضروري أن تقتلوا ماني، قالت إلزي. وما كنا نحن هنا، أضاف الجاويش. كان أفضل كثيرًا، لو أنهم لم يكونوا هنا، وأن تتركوا ماني في حاله، قالت إلزى. الكلب كلب والفتاة اللعوب فتاة لعوب. لن يترك أحدهما في حاله، علق الجاويش وهو يرتشف آخر نقطة من قهوته. الآخرون أيضنًا، ارتشفوا قهوتهم حتى آخرها. وضع اجلر فنجانه على حافة النافذة وقال، رائع، وأسند بندقيته على الحائط، وأضاف: لو كأس شنابس آخر، تكون آخر حلاوة. لقد فرغت الزجاجة، لكن هناك زجاجة أخرى لم تفتح، في غرفة نوم والدها في الطابق العلوى، قالت إلزى. وماذا هناك بجوار غرفة نوم جناب العمدة، سأل الجاويش. غرفتي، أجابت إلزى. جميل، نيصعد كلنا معها، قال ستوكى. وماذا يريدون أن يفعلوا كلهم في الطابق العلوى، سألت إلزى مندهشة. نشرب الشنابس ونـشربك أنـت أيـضا، قـال هايمتلر. هكذا عينى عينك، قالت إلزى بهدوء، سنعجبك جدًا، أفضل من نزلاء المنتجع بكثير، قال اجلر. أنتم جبناء ردت إلـزى، خمـسة رجال ضد كلب. نهض الجاويش واقفا. هم لا يخافون الكلب، والكلب يجب أن يقتل وسيقتل. على يد الشرطة. والآن إلى الطابق العلوى معها. انها ليست داعرة، قالت إلزى. لم يقل أحدًا ذلك، لكنك فتاة شهية ولعوب، فكرت إلزى، نظرت إلى الجاويش بتحد. نطرت شعرها للوراء وقالت، ستصعد إلى الطابق العلوى مع أقوى واحد فيهم. هو الأقوى، أكد الجاويش. ليس عندك دليل، قالت إلزى، أنت الأقوى في الشرب. وما هو الدليل الذي يقنعك، سألها الجاويش.

الضغط، قالت الزي بجفاف، الذي يحرز أكثر عدد مرات ضعط، هو الأقوى. الضغط، صاح هايمتلر، أنا عضو في اتحاد الشرطة للضغط، مؤكد هو الأقوى. وضع سلاحه على الحائط بجوار سلاح اجلر، فتح زرائر المعطف، خلعه ووضعه على الدكة، ثم وضع المسدس على حافة النافذة، حتى لا يعوقه، وانبطح على الأرض وابتدأ في العد بصوت عال، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة وهو يمارس تمرين الضغط. مؤكد هايمتلر سكران، قال الجاويش بصوت عال، ثم وضع بندقيته بجوار البندقيتين الأخريين، خلع معطفه، وضع مسدسه على حافة النافذة، وابتدأ في ممارسة الضغط، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، بينما هايمتلر كان قد وصل إلى التاسع عشر، وعندما وصل إلى ثلاثين، كان اجلر وستوكى في حلبة الضغط. أما لوستنفايلر، فقد غلبه النوم وهو جالس على الدكة. البرودة والـشنابس في البداية، ثم الدفء والقهوة باللبن. فتح عينيه. اندهش عندما رأى الجاويش بلازر وزملائه رجال الشرطة اجلر وستوكى وهايمتلر منبطحين على أرضية المطبخ يمارسون الضغط، دون أن يفهم لماذا يفعلون ذلك، نهض وتمطع، خلع معطفه ووضيعه مع المعاطف الأخرى، وضع المسدس بجوار المسدسات الأخرى، وانبطح مرة واحدة على أرضية المطبخ يمارس الضغط هو الآخر، فانزلق على بطنه واستغرق في النوم. لم يعد قادرًا على أكثر من ذلك، قال الجاويش ونهض واقفا. أنا أيضنًا، قال ستوكى ونهض بصعوبة. عندما يحتسى المرء هذه الكمية الكبيرة من القهوة، كان يتصبب عرفا. استسلم اجلر هو الآخر. الشنابس هو السبب، اللحم والبيض المقلي.

كانوا يشاهدون هايمتلر بغيرة وحقد، وهو ما زال مــستمرًا يمــارس الضعَط، بإيقاع بطيء، ويعد بصوت منهك، ثلاثة وسبعين، أربعة وسبعين، خمسة وسبعين. كفاية، كفاية يا هايمتلر، صرخ الجاويش، أنت كسبت. خلاص. ستة وسبعين، قالها هايمتلر وهو يلهث، ثم حاول أن ينهض. انحنى بصعوبة، ثم ترنح في اتجاه السلالم، وجلس على الدرجة الثانية من السلالم منهكا خائر القوى، ثم قال أنه يجب أن يسترد أنفاسه. مستحيل أن يقدر على فعل شيء مع إلزى وهو في هذه الحالة. على الجاويش بلازر أن يقوم بهذه المهمة الصبعبة بدلا منه. كان أوستنفايلر ما زال راقدًا على الأرض يشخر بصوت عال. على إلزى أن تصعد معه إلى فوق، قال الجاويش، امرأة لعوب شهية كتلك، لم يجربها من قبل طول حياته. لكنك لسست الأقوى، قالت إلزى، والأقوى يجب أن يسترد أنفاسه، وهي لم تجرب قط رجلا غبيًا مثله. الجاويش بلازر كان يرغب في أن يرد عليها، لكنه ظل فاتحًا فمه من الدهشة، واقفا منسمرًا في مكانه: أمام الخمس بنادق المسسندة على الحائط، والخمسة مسدسات على حافة النافذة، والخمسة معاطف، يجلس الكلب ماني بحجم العجل، مكشرًا عن أنيابه. على أرضية المطبخ، ما زال لوستنفايلر مستمرًا في شخيره. عليها أن تبعد الكلب، أمرها الجاويش. زام الكلب. أرجوك، أبعدى الكلب، قال الجاويش بلهجة شديدة التهذيب. تريد أن تقتل ماني، قالت إلزى، ها هو أمامك. اقتله. إنه يجلس أمام أسلحتهم، قال الجاويش، ويستحيل الوصسول للمسدسات. أنت لا تخاف منه بالطبع، يمكنك بسهولة أن تأخذ الأسلحة، قالت إلزى. تقدم الجاويش خطوة إلى الأمام، نبح مانى نبحة

قصيرة خشنة، توقف الجاويش. لو أنها أبعدت مانى، لأمكنهم أن يأخذوا أسلحتهم ومعاطفهم ويتركوا مانى فى سلام. أعرف ذلك، قالت الزى، ثم يأتى غذا عدد أكثر من رجال المشرطة ويقتلون مانى. القانون قانون. فعندما يجب على مانى أن يموت، فليمت بعزة وكرامة. سوف تطلقه الآن عليه، ليعض حضرة الجاويش، فى الخلف أو الأمام، كما يحب مانى، عندئذ يطلق الآخرون عليه الرصاص. سألها الجاويش، إن كانت قد جنت. عندئذ تكون أشبه بمجزرة زيمباخ، قالت الزى. إنهم ليسوا بأبطال الأساطير، بل رجال شرطة، قال هايمتلر، الذى ما زال يجلس على السلالم، محاولاً أن ينهض فيتوجع متألما وقد تشنجت عضلاته. هذا ليس لطيفًا منك، غمغم الجاويش. أنت أيضاً لم تكن لطيفًا معى ولا مع مانى، أجابت إلى عنيهم أن يخرجوا الآن من الباب الخلفى. ما زال لوستنفايلر راقدا يشخر على أرضية المطبخ. سنعود ثانية، قال الجاويش، وخرج منع اجلر وستوكى وهايمتلر من الباب الخلفى.

لم تأت الشرطة هذه المرة، بل جاء الجيش. كان ممثل الحكومة لا يقل عنادًا عن العمدة، لم يكن رئيسًا لأجهزة القصاء وأجهزة الشرطة فحسب، بل كان القائد العسكرى الأعلى للبلدية في المقاطعة كلها. ولما كانت هذه المنطقة تقع في مجال اختصاصه وسلطته، فلابد لهذه المشاغبات أن تتوقف، لذلك اقترح على رئيس المنطقة الأعلى ورئيس أركان الحرب توسيع سلطاته حتى وادى الفوضى، فالناس هناك يشعرون بأنهم مهملون من الحكومة. وعلى اعتراض رئيس المنطقة، أنه يستحيل اختراق هذه الأشجار المدببة، وأن الروس

قد اخترقوا القوقاز بواسطة متسلقين محترفين، أجاب بأنه يجبب أن نحاول اختراق وادى الفوضى وتمشيطه مهما كانب السمعوبات، بصرف النظر عن حال الوادى، كما أنه يجب تدريب الجنود تدريبًا كافيًا.

"بفيلق كامل؟" سأله رئيس أركان الحرب بجبين مقتضب. كانوا في الغرفة الخلفية من الحانة يسرفون في الشراب. "ومن سوف يكون الجو اسيس الروس؟ يجب وضع علامة تميزهم بشكل ما "

"كلب رئيس البلدية" قال ممثل الحكومة "يجب أن يقتل، بناء على قرار قاضى المقاطعة".

هز رئيس المنطقة الأعلى رأسه بعدم الموافقة " الكلب موضوع الشرطة "

"ليس عندما يكون جاسوسًا روسيًا" قال ممثل الحكومة

. فكر أركان الحرب: "هل يعرف الكلب ذلك؟"

"يجب أن نسأله أو لاً" فكر رئيس المنطقة الأعلى "لو أنه على الكلب أن يلعب دور الجاسوس، فلابد أن يوافق مبدئيًا على ذلك، أما أن نقتله هكذا ببساطة، ثم نؤكد بعدها أنه جاسوس روسى، هذا غير عادل"

"لا أدرى، هل من حق الجيش مبدئيًا، أن يقتل كلبًا من كللبُ الله الدرى، الله المن المال المرب الوطن" أشك في ذلك، علق أركان الحرب

"إنه جاسوس" أكد ممثل الحكومة وهو يعدل زيه العسكرى

قال رئيس المنطقة الأعلى بتردد: "يمكننا أن نوافق على ذلك، لو أن الكلب يقوم فقط بدور الجاسوس. لكن أن نقتله؟ في مناورة حربية؟ لا بأس أن نتظاهر بذلك، لكن أن يحدث ذلك حقيقة، فهذا غير معقول.

ومن أجل خاطر ألا يغضب ممشل الحكومة، وافق رئيس المقاطعة الأعلى في النهاية على بدء العملية وقتل الكلب. هنا ادعي ممثل الحكومة بأن الجنود يقومون بتدريبات ليلية، واندفع بالفيلق إلى الوادى. في الصباح الباكر، كانت القرية محاصرة بالبدبابات وقد أعلقت كل مداخلها، تحت ستار أنها مناورات للتدريب على البحث عن الجواسيس الروس، وقام أحدهم بارتداء ملابس تشبه الكلب مانى، بعد أن قاموا بتقتيش منزل العمدة، كذلك زريبته، قام الجنود المسلحون بتقتيش المنازل الأخرى، انتزعوا الناس من أسرتهم، والماشية من الزرائب، وقتشوا بهمة كل الزوايا تقتيشا دقيقا، قلبوا كل شيء رأسًا على عقب. انتزعت الكتيبة أحشاء القرية، ومشطت كتيبة أخرى الغابة خلف المنتجع، بينما حوطت الكتيبة الثالثة المكان كسلسلة محكمة، ثلاث طلقات من مدفع دبابة أنهت عملية البحث. اكتشف أحد الضباط بمنظاره من برج الدبابة شيئا ما يتحرك على أحد صخور الهضبة

العال هذا" صعد جندى إلى الضابط، فناوله المنظار "هناك" "هناك" مشط الجندى المشهد كله بالمنظار، ثم قال "كلب"

"الجاسوس" قال الضابط

"لا أدرى، إنه لا يتحرك" قال الجندى

"إنه ينظاهر فقط. إنه يلعب دوره بسشكل ممتاز" رد السضابط موضحًا

"إن كان هذا رأيك" رد الجندى

"ثلاث طلقات. اضرب!" أصدر الضابط الأمر

أطلق الجندى ثلاث طلقات في الأتجاه المحدد، وبعد أن هدأ دخان الطلقات، اتضح أن ماني والصخرة التي كان يجلس عليها قد نسفا.

"أرأيت. لقد أجهزنا عليه. انتهت المهمة" قال الضابط وهو يضحك

كان ممثل الحكومة يستقر في زيه العسكرى وهو في الحانة كأحد نبلاء القرون الوسطى.

"ممتاز" قال ممثل الحكومة، عندما أخبره الضابط بانتهاء المهمة، وأمر بإحضار زجاجة شمبانيا "هذا هو دور الجيش. هناك الكثير من العجول يجب التخلص منها"

انتهت المناورة عند هذا الحد، وكان على قسم العلاقات الخارجية أن يعتذر للمقاطعة المجاورة، عما سببته الثلاث طلقات، التى انطلقت من مدفع الدبابة السويسرية من تدمير لقمة الهضبة، التى تطل من ناحية على المقاطعة المجاورة وكادت تهدد حياة اثنين، كانا في تلك اللحظة يتسلقا الجبل من الناحية الأخرى.

أحس أهل القرية بالإهانة مرتين، مرة من حصار الجيش لهم، ومرة من مسئولى المقاطعة الذين لم يهتموا بهم على الإطلاق وهم في هذا المأزق، فلقد عاملوهم كالنفايات التي تفوح منها المروائح الكريهة، في هذا الركن المنسى المهمل من العالم.

الآن أصبحت الأشياء لا تعنى العمدة. فلا توجد عدالة أصلا فى وادى الفوضى، وعلى أهل القرية أن يعرفوا ذلك. وبسشكل عام، أصبح العمدة، منذ غزو الجيش للقرية، أكثر لطفًا فسى تعامله مع أهلها، كان يختفى كل يوم فى الغابة المجاورة، ويعود وفسى عينيه نظرة خبيثة ماكرة. كانت أرملة هونجربولر، هى الوحيدة التى سبب لها قتل مانى بمدفع الدبابة إزعاجًا شديدًا. ذهبت الأرملة إلى قاضسى المنطقة بالقرية المجاورة، كان كاتب القاضى ينظف أنفه. قال لها أن الكلب كلب، حتى لو سقط قتيلاً من أجل الوطن، فهذا أفضل بالنسبة له، عندئذ تكتسب حياة الكلب على الأقل معنى ما، أما فيما يخص فون كوكسن، فقد سحب دعواه بالتعويض، عليها أن تخبر العمدة فون كوكسن، فهذا غريب بالنسبة لرجل من لشتنشتاين مثل فون كوكسن، والآن يمكن للعمدة أن يفرح ويهلل، لا يمكنه أن يطلب أكثر من ذلك، وإلا كان طمعًا ومكابرة.

وسط الشعور بالغضب المسيطر على أهل القرية، كان (بيت الفقر) يحتفل بالازدهار الاقتصادى. عاد ثانية موسم الصيف، كان المنتجع مكتظًا بالنزلاء.

نامت جموع المليونيرات في غرف صغيرة تحت سقف ملحق المنتجع، على أبراش لو وجدت في السجون، الاعترضت عليها

منظمات حقوق الإنسان، لكونها غير إنسانية، من جميع النوافذ كانت تسمع الضحكات والقهقات بجميع أنواعها وهي تتحدر في اتجاه القرية المسكينة. حلت بركة الأب الكبير وألقت بظلالها. في ليلة صيفية دافئة، حوالى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، خرج موسى ميلكر يتمشى في حديقة المنتجع، متعبًا من مهنته الشاقة كقسيس راع للنزلاء. السماء المرصعة بالنجوم بأضوائها الباهرة، أثارت فيه ذكريات نهر النيل. كان خطئا، ما فعله مع أوتيلى، كان يفضل لو أنه فعله مع سيسيلي، استبعد الفكرة بسرعة، لم يكن موسى سعيدًا بالفقر. هو الذي وضع نفسه في هذا الوضع، بل لقد لقب بموسى المسكين، وكان يستحق أن يعيش في (بيت الثراء) في فيلته في جرينفيل. كان يقشعر بدنه، كلما تذكر الشتاء الماضي. الضباب الكثيف - غريبة تلك التقلبات الجوية في منطقة جرين - الروائح الكريهة التي تنبعت من مصانع نيدر آلمن الكيماوية، وزيادة على ذلك، زوجته سيسيلي وهي تدخن السيجار وتأكل الشوكولاتة وتقرأ الروايات. لقد نفذت ما قاله لها ذات يوم في لحظة حب، من أن كل ما يملكه يخصها، ووقع بالفعل على ذلك، فأصبح كل ما يملكه يخصها. مرة ثانية تثار ذكريات نهر النيل. حقيقة، كان مستمتعًا بوجوده في (بيت الفقر)، فلقد كان يعمل ليل نهار، يعطى الدروس الدينية، ويلقى بالعظات تمجيدًا للفقر ومتعته. كان يفعل ذلك بهمة لم يعرفها النزلاء فيه من قبل، وبمبالغة جعلت النزلاء يكرهون بالفعل كونهم أثرياء، ويرتعشون من الخوف من مصيرهم، مما ضاعف من استمتاعهم بكونهم في (بيت الفقر)، مساعدة الآخر، الابتسام في وجه الآخر، كل منا للآخر. لو أن الأكل أفضل قليلا، فكر موسى، هذه المرة أسوأ كثيرًا من الموسم الماضى، إن أكل أفقر فقراء هذا البلد، يعتبر طعامًا فاخرا بالنسبة لما يقدم للمليونيرات في (بيت الفقر). وصل موسى إلى نهاية حديقة المنتجع من الناحية الشرقية، كان مستغرفًا في أفكاره، بينما يسقط الضوء على وجهه وعلى شعره الزنجى الخشن. تتساب من أعلى طابق في البرج الشرقي موسيقي ناعمة، تراجع موسى في الطل ودلف داخل المنتجع. على باب المدخل الجانبي، كان يقف كريهنبول

"من هناك في البرج الشرقي؟" سأله موسى

"لا أحد" أجابه كريهنبول.

"لكننى أرى ضوء هناك، وأسمع شخصنًا ما يغنى" قال موسى.
"غير ممكن، فالغرفة العليا فارغة، غير مسموح تأجيرها أصلاً.
لا أدرى لماذا، ليس عندى أية فكرة. كما أننى لم أدخلها على الإطلاق
" قال كريهنبول .

عاد موسى إلى الحديقة مرة ثانية. لم يعد هناك ضوء في أعلى الجناح.

كانت حديقة حيوان كينجستون بجامايكا تنتظر ورود ثعبانين نادرين من نوع Boa constrictor وعندما فتح الصندوق، كان فارغا. بعد مرور أسبوعين، وجد الثعبانان في فندق يبعد حوالي ساعتين بالسيارة من كينجستون. كان الفندق، مختفيًا وسط أدغال كثيفة على حافة غابة ممطرة، منذ أسبوعين والمطر الخفيف يتساقط بلا توقف، مما دفع بالنزلاء لأن يغادروا الفندق ويرحلوا. كان الفندق محاطًا بسعف النخيل الحاد الذي يشبه السكاكين، حيث تموجها الرياح

يمنة ويسرة. وكانت الحوائط متهالكة وشبه متهدمة، مما جعل الرياح و الأمطار تندفع بسهولة داخل الفندق. كان كل شيء مبللا، وكانت سباطات الموز تنتشر في كل مكان، معلقة على الحبال، مـوز كبيـر وموز صنغير. كانت غرفة الطعام تقود إلى مكتبة يفصل بينهما باب سميك. كميات كثيرة من الكتب التي يعلوها العفن، على الأرضية سجادة منقوعة في المياه، خسب الأرضية منتفخ من المياه التي تشربها، ينبثق الفطر بين الشقوق في جميع الأمكنة. يجلس صاحب الفندق في غرفة الطعام، هو وعائلته والطباخة يمصمصون دجاجة. كان صَاحب الفندق في حوالي الخمسين من عمسره، اسكتلندي، ذو شعر أحمر ، بلا رموش، وملىء بالنمش، وكانت زوجته مولاتين امرأة جميلة، أصغر منه بخمسة عشر عامًا، ابنه في حوالي العشرين، أسود اللون، شعره الأحمر فقط، هو الذي يؤكد أن الاسكتلندي هـو أبوه، أما الطباخة فكانت هندية حمراء، قزم ضامر الجـسم. سـمعت خشخشة، حفيف صادر من ناحية الشارع. اندفع الثعبانان النادران، الذى يبلغ طول كل منهما بضعة أمتار داخل غرفة الطعام، وانزلقا على المائدة، أحدهما أبيض ناصع كالثلج، والآخر رمادي محمر، عليه بقع بيضاوية رمادية مصفرة تمتد على طول خطوط داكنة، واختفيا داخل الصالون أمام الشرفة، التي تؤدي إلى الغرف العليا للنزلاء. تسمرت الأسرة في مكانها من الفزع، بينما كانت الطباخة مشغولة في ورك الدجاجة. "Oh my God" قال صاحب الفندق، ثـم هب قافرًا في اتجاه أسلحته القديمة، أخذ بندقية وأعطى البندقية الأخرى لابنه، "Oh my God" غمغم صاحب الفندق وهو في حالــة شديدة من الاضطراب، تسلل إلى الشرفة ثم فتح الأبواب عن آخرها. سمع صوت بوق سيارة آتيا من الشارع، دخل ساعى البريد يحمل كيسا ملينًا بالخطابات وقال "الخطابات" وأفرغ الكيس على أرضية غرفة الطعام. مو لاتين ما زالت جالسة أمام المائدة متسمرة بلا حراك. تناولت الطباخة الدجاجة الثانية وابتدأت في تقطيعها وأكلها. خصر ساعى البريد ثلاثة أكياس أخرى وأفرغها. بحث الأب والابن في الغرفة الأولى، خرجا إلى الشرفة، خلف الحافة، تسمع أصوات أزيز وحفيف وحشرجات ولهاث. هناك شيء يتقلب بعنف في حمام السباحة، يقفز ناثرًا الماء، لكن صوت تساقط المطر كان يشوش عليه، فكان من الصعب التعرف عليه بدقة. جلس الزنجيان اللذان قد عينهما الاسكتلندي لمراقبة حمام السباحة، مستندين على الحائط وهما يغمغمان بالانجليزية

"The great old man. The great old man" الأب الكبير، الأب الكبير، الأبر، وهما خلف الحائط، سمع الاسكتاندى خشخشة. أمام المكتب، يجلس رجل عدو الشمس (ألبينو) مرتديًا حلة سهرة بيضاء (سموكنج) يكتب على الآلة الكاتبة، ويقول، عليهم أن يحضروا البريد، لقد وصل، أمر الاسكتاندى ابنه بأن يحضر البريد، وجد الابن كومة مسن الخطابات ما زالت ملقاة على الأرض بجوار أمه التي ما زالت فلى حالة ذهول، والخادمة التي ما زالت تأكل في الدجاجة، والتي لم تلاحظ شيئًا، فالأمر سيان بالنسبة لها، أحضر سلة وملأها بالخطابات لأخرها ووضعها بأدب أمامه. طلب منه عدو المشمس أن يلقي بالخطابات في حمام السباحة ويذهب ليحضر باقي الخطابات. ما زال بالنسيء يقفز في الماء بعنف وينثره، دون أن تزعجه الخطابات

التى تطفو فوق المياه حوله. أفرغ الابن سلة الخطابات فى حمام السباحة، دون أن يلتفت. ما زال الاسكتلندى يقف هناك. هل تريد شيئًا آخر؟ سأله عدو الشمس، بعد أن أفرغ الابن السلة الأخيرة فى المياه، ثم خرج الأب والابن إلى الشرفة.

"Oh my God" همهم صاحب الفندق. ثلاثة أيام متتالية يجيء فيها ساعى البريد. ثلاثة أيام، تفرغ الخطابات من السلة في حمام السباحة. كان يرقد في الفراش مرتديًا البرنس وهو يستمع إلى صوت الآلة الكاتبة، التي يكتب عليها جبريل، وإلى صوت تساقط المطر، وهفهفات سعف النخيل. لم يلق نظرة واحدة إلى الخارج.

ما الذي يخبط هناك، لا يدرى، ما الذي يحدث هذا الصوت، لا يعنيه، ماذا يكتب جبريل، لا يهمه. لقد أملى عليه ردود الخطابات. في حقيقة الأمر، لم تكن خطابات، بل ألواحًا من الحجر، قام جبريل في حقيقة الأمر، لم تكن خطابات، بل ألواحًا من الحجر، قام جبريل بحفر الرد عليها. فقد أحضر ألواحًا من الطين، حفر عليها السرد، عملية سهلة بالنسبة لجبريل، فقد كان جبريل يكتب الهيروغليفية على ورق البردى، كما يمكنه أن يكتب العبرية بسهولة، كانت تأتى باستمرار خطابات جديدة. ولأنها كانت جميعها خطابات طلبات وتوسلات، كان يرد في أول الأمر على القليل منها، تبعل لمزاجه، وكانت الإجابة بالسلب عادة، غالبًا لأسباب مختلقة غير حقيقية،لكنها تعطى انطباعًا وهميًا مقنعًا للطرف الآخر بأنه وافق على المساعدة، وعندما تعب من الإملاء، أعطى جبريل التفويض، بأن يرد هو شخصيًا على الخطابات، ولما كان على جبريل أن يقرأ الخطابات فيمكنه الرد عليها، نصحه بألا يقرأ الخطابات، وبعد فترة،

كان قد نسى أنه كلف جبريل بأن يرد على خطابات لم يقرأها، كما نسى جبريل نفسه المهمة التي كلف بها، فقد كان يخبط بإصبع واحد على حروف الآلة الكاتبة بشكل عشوائي، حروفا لا معنى لها. أول الأمر، كان يغير الورقة ويضعها في المظروف، ويكتب عليه العنوان، أي عنوان يخطر على باله، بعد فترة لم يعد يغير الورقة، بل كانت دائمًا نفس الورقة، ثم ابتدأ يكتب دون ورقة، وفي النهابة بدون شريط للآلة الكاتبة، وأخيرًا كان يخبط فقط ويتكتك على الآلة الكاتبة، وكان الأب الكبير يكتفى بالتكتكة. كانت الخطابات تصل إليه دائمًا وبشكل مستمر، بل وتتزايد، ثم بدأت في التناقص، لأنهم لم يعرفوا له مكانا مستقرًا، حتى أن بعض الخطابات، كانت تصله بعد سنوات. صدفة بحتة، أن يصله خطاب من الأرملة هونجربولر، لم يقرأه، ولو أنه قرأه لما فهم فحواه، لقد نسى كل شيء منذ فترة طويلة، المنتجع الذى اشتراه موسى ميلكر بعلومه الدينية الطريفة، لم يكن يعرف حتى أين هو، في أي نظام شمسي، في أي كوكب، في أية مجرة، فجاة راودته الرغبة في تدخين سيجار، وفي الحال كان السيجار الهافانا بين شفتيه، إن كان هافانا فعلا، وأن كينجستون تلك موجودة فوق الأرض، وليست في كوكب آخر غير مادي أو من أي شيء آخر. وقف جبريل وتناول من السلة التي أحضرها ابن صاحب الفندق خطابًا قبل أن يفرغها في حمام السباحة، مجرد خطاب من الخطابات اليومية، كان هو الخطاب الذي أرسلته الأرملة هونجربولر، مجرد صدفة، صدفة بحتة. أمسك جبريل بالخطاب في اتجاه الـشمس، فاشتعل الخطاب مرة واحدة، رغم أنه كان مبللا. أشعل بــ ســيجار سيده، الذي أخذ منه نفسًا عميقا، ثم ألقاه على حصيرة من القش،

فسبب خرمًا فى الحصيرة نتيجة الحريق، والذى من أجله أبلغت الشرطة لإثبات الحالة، فقد هرب النزلاء دون أن يدفعوا الحساب، ما زال الخرم يتوهج وتزداد شعلته رغم البلل، إلا أن رجال الشرطة وصاحب الفندق وابنه ومو لاتين والهندية الحمراء هرولوا جميعًا إلى الشارع مذعورين قبل أن يشتعل الفندق بأكمله.

كانت فرصة مناسبة لأن تنهب فيلات المليونيرات المتواجدين في (بيت الفقر) للاستجمام من أعباء الثراء وأثقاله، فرصة طيبة بالنسسبة لمجلس الإدارة في هذا الصيف، بالرغم من أنهم لم ينضموا لمجلس الإدارة الجديد. كان من الممكن توزيع العمل مع المجلس الجديد بشكل أفضل وأكثر فائدة، لو أن الأمور كانت شفافة. لكنه لا أحد يعرف من الذي قام بتشكيل مجلس الإدارة الجديد. القادة القدامي لـم يقولوا شيئا، ربما هم أنفسهم لا يعرفون. تتناثر الشائعات، بأن الأب الكبير، ربما يكون قد باع مجلسه القديم لمؤسس المجلس الجديد المجهول، بشرط أن يصفى المجلس تمامًا، فهو ينوى أن ينسحب نهائيًا من أعمال البيزنيس ويعيش في هدوء، أو ربما قام الأب الكبير بشراء المجلس الجديد من المؤسس المجهول، بشرط أن يسمح له بتصفيته، حتى يسيطر على المشهد بأكمله، بينما يؤكد المطلعون، أن المؤسس المجهول للمجلس الجديد ليس سوى يرميا بليال. والأنه في حقيقة الأمر لا أحد يعرف بالضبط، طبيعة علاقة يرميا بليال بالأب الكبير، هل هما نفس الشخص؟ مرؤوسه؟ منافسه؟ أو حتى رئيسه؟ ليس هناك سوى تكهنات تزيد الموقف غموضًا، وتفقد ثقة الأعسضاء بعضهم ببعض، مما أدى إلى اندلاع حسرب شرسة بين جميع الأطراف، لا أحد يعرف من اشترى من، ومن قتل من. يتزايد بسرعة مذهلة عدد الضحايا في مانهاتن وفي شيكاغو وفي سيان فرانسيسكو وفي لوس أنجلوس، كذلك في ميكسيكو سيتى وريو وسانت باولو وهونج كونج...إلخ في محلات الحلاقة، يقف الحلاقون مندهشين في أيديهم فرشة الحلاقة والموسى فيفاجئون برجال مقتولة غارقة في دماءها على المقاعد. في بيوت الدعارة الفاخرة، يفاجيء الخدم وفتيات الغرف وهم يحضرون الإفطار، الشاي أو القهوة، الكرواسون الساخن أو التوست، البيض المقلى باللحم المقدد، أو البيض المسلوق مع عصائر الفواكه الطازجة، بجثث رجال أو نساء أو أزواج، وقد ذبحوا بأناقة المحترف، أو بعض النزلاء الآخرين وقد ربطوا على المقاعد وكممت أفواههم بالشريط اللاصق، أوجثة متفحمة لرجل نحيف في مدخنة غرفة بهدسون وفي فمه سيجارة ماريجوانا.

أغلق ميكائيل عيادته في آسكونا، وقام بتجهيز عيادة صغيرة في المنتجع لفترة الشتاء مستخدمًا المطبخ كغرفة للعمليات. كانوا يطلقون عليه لقبDoc. تسيطر الكآبة على المنتجع بشكل عام، فلا أحد يشق في الآخر. في نهاية شهر أكتوبر، تقابل جو ماريجوانا مع جيمي الفحل. كان جناحهما الفاخر مشغولاً، فلقد كان جميع أعضاء مجلس الإدارة موجودين. لم يقابلا بترحاب، بل بشعور عدائي، فقد كان الجميع يخاف منهما. اضطر الاثنان أن يسكنا في غرفة مزدوجة. في الجميع يخاف منهما. اضطر الاثنان أن يسكنا في غرفة مزدوجة. في سجن سنج، كان كل فرد في زنزانة قائمة بذاتها، قال جيمي الفحل. قضي الاثنان سويًا ليلة واحدة فقط، وفي اليوم التالي كان جو ماريجوانا ينام وحده في غرفة الغسيل، بناء على رغبته. استمر هناك

لبضعة أسابيع، فقد كان يحتاج الأكثر من عملية جراحية في وجهه، حتى يعاد تشكيله من جديد. فوجهه الأصلى يمثل مجازفة خطيرة بالنسبة لمجلس الإدارة، كما ذكر له الطبيب. اطمئن الآخرون لـذلك، فلقد أصبحوا في أمان من ناحيته. كانت الجثة المتفحمة في الغرفة بهدسون ضمن حصيته، فلقد كانت جثة أحد أعضاء مجلس إدارة الأب الكبير. لمصلحة من تم ذلك؟ ومن الذي أمر جو ماريجوانا بأن يقتله؟ تنتشر الشائعات بينهم هنا وهناك. يجلس الرجال خلف النوافذ المغلقة، وهم في حالة ضجر شديد، يلعبون البوكر، يدخنون، يشاهدون أفلام جنسية. لقد تعلم فون كوكسن الدرس من حادثة فانتسسنريد واستبعد الكلاسيكيات. واستقر في البرج الغربسي وسط لوحاته الأصلية والمزيفة. بعد فترة قصيرة، جاء أوسكار ثم تبعه ادجار. كانت أوامر رافائيل ورافائيل رافائيل. يجب أن يأخذ الحذر، فمجلس الإدارة لـم يعد يثق في فانتسنريد. كان من المستحيل التغلب على الملل حتى بعد استبعاد الكلاسيكيات. وغرق الجميع في بحر من الكسل والتثاؤب. كما أن علامات الشتاء لم تظهر بعد. فبدلا من الجليد، كانت هناك عواصف ترابية، سخونة غير محتملة، جفاف لا حد له. لقد قاربت الغابة على التيبس. وظل الرجال في أماكنهم يسيطر عليهم ملل قاتل. خلف المنتجع، ينشد ناظر المدرسة فرونتن نفس الأشعار بصوت مسموع: "رحلة غابة الهارتس في السشتاء"، "بروميثيسوس"، "حدود الإنسانية"، "الحنان" وبشكل مستمر "الكلمات الأولى": "نبدو أحسرارًا، بعد مرور عدة سنوات، نكون أكثر اقترابًا عما كنا من قبل "بزغ القمر، بدرًا مكتملا، ينساب هادئا في السسماء، يسشع على القرية ويضيئها. خرج جيمي الفحل من المنتجع يتمشى في الغابة، مر على

ناظر المدرسة وهو ينشد، في اتجاه الوادي: "أن تعجز عن الوصول النهاية، يجعلك عظيمًا، وأن لا تبدأ قط، هذا حظك، مثل النجوم الدوارة تدور أغنيتك، البداية والنهاية دائمًا نفس الشيء، والذي يجيء به المتوسط، هو الذي يبقى في النهاية وهو الذي كان في البداية" نظرت إلزى في اتجاه المنتجع. تركت النافذة مفتوحة، لفحها الهواء الساخن المندفع من النافذة، رأت القمر وهو يسبح بعيدًا، مستديرا وقويًا، فجأة غطى رأس جيمي الفحل ضوء القمر. ودت إلىزى أن تصرخ. لكن القمر يدور حول الأرض، والأرض تدور حول الشمس، وعلى الأرض كان القمر، وعلى القمر، والقمر ينعكس على الأرض، والأرض على الأرض، والأرض، والقمر ينعكس على الأرض، والقمر ينعكس على الأرض، والقمر ينعكس على الأرض، والذي لا تصرخ.

هل كان ضروريًا أن يسأل ممثل المقاطعة أحد نواب مجلس الشيوخ القدامي، أثناء جنازة أحد نواب المجلس الشياب، عن موعد اجتماع اللجنة الشرفية، بالنسبة لنائب مجلس الشيوخ هذا لا يعنيه أصلاً، لأنه قد نسيه ولأنه لا يعرفه، لذلك لم يرد عليه. انكب بعد الجنازة على كومة الأوراق التي كانت في انتظاره، فوجد في أحد الأدراج تشكيل أعضاء مجلس إدارة الجمعية السويسرية للأخلاق، واندهش عندما اكتشف، أنه هو شخصيًا رئيس ذلك المجلس، لقد كان أخر المناصب الشرفية التي باشرها. دعا المجلس للاجتماع وهو في غاية القلق. كان مجلسًا قليل الحيلة، في تعامله مع نصوص اللائحة المكتوبة باللغة الانجليزية، والتي كان يحتفظ بها عن طريق الصدفة، والتي اكتشف فيها أن أعضاء المجلس الحاضرين ليسوا بأعصاء

اللجنة الشرفية، لكنهم أعضاء مجلس الجمعية السويسرية للأخلاق، كأحد فروع جمعية بوسطن للأخلاق. وهكذا أصبح أعسناء اللجنة الشرفية، الذين يشكلون المجلس بالفعل، أعضاء في أكثر من مجلس، لدرجة أنه ما من عضو واحد يتذكر اسم جمعية بوسطن للأخلاق، أو يذكر أنه قد سمع بها من قبل، وربما كان من الأفضل أن يقدم جميع أعضاء المجلس استقالاتهم، لكنه قبل أن يقدموا استقالاتهم، لابد وأن تعرف طبيعة العلاقة بين جمعية بوسطن للأخلاق والجمعية السويسرية للأخلاق، ومن الذي عمل على تأسيسها. طلب المجلس من نائب مجلس الشيوخ أن يقوم باتخاذ الخطوات اللازمة، والذى طلب بدوره من مجلس المقاطعة بإرسال نسخة من اللائحة، وانفسض الاجتماع. كان النائب العجوز من أصول اجتماعية متواضعة، فلقد قضى فترة طويلة من حياته كمدرس في المدارس الثانوية في مدينة برن، وكان انشغاله بالعمل السياسي حقيقة ضد رغبته، لـذلك كـان يمارسه بشكل روتيني، مثل حصوة في تيار جارف، كما كان يقول دائمًا، حتى وصل به الأمر إلى مقعد بمجلس الشيوخ. ظل في أعماقه دائمًا مدرس المدارس الثانوية، وليس نائب مجلس الشيوخ. وكنائبب بمجلس الشيوخ كان يعانى من غموض وعدم شفافية الشئون الاقتصادية ودهاليزها. كان هو بالنسبة لها، كمحولجي قطارات، يقف في ظلام دامس، وعليه أن يحول آلاف مؤلفة من القطارات، الاكسبريس والسريعة والمحلية والقشاش وقطارات البصائع، مما يؤدى بالضرورة في النهاية إلى كارثة تتدمر فيها كل القطارات. فما يحدث له في هذا العمر المتقدم بسبب جمعية الأخلاق الـشاذة تلـك،

والتي لا يعرف أصلها من فصلها، في بوسطن أو في سويسرا، يشكل مصدر إزعاج شديد بالنسبة له. طلب من أحد معارفه المحامين، الذي كان يعمل معه من قبل، أن يساعده. وبعد أن قرأ المحامى نصوص اللائحة، كان رأيه غير مشجع، بل يدعو للشك والرببة. فلقد صيغت نصوص اللائمة صياغة ماكرة وبدهاء شديد، فهي تخول لمجلس الإدارة أن يعلن أنه لجنة شرفية قامت بتأسيس الجمعية السويسرية للأخلاق وأنهم هم أنفسهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية في نفس الوقت. مثل هذه اللائحة، يجب ألا يمررها أحد. لقد مرت عليه، قال النائب بغضب. زيادة على ذلك، فقد قام المجلس بعدها بأسبوع بشراء منتجع، أضاف المحامى، وذلك بطرق قانونية بواسطة محام، الزميل هابيجر من عاصمة المقاطعة. فيم تحتاج جمعية للأخلق منتجعًا؟ ولماذا؟ تساءل النائب متعجبًا. رد عليه المحامي، بأن جمعية "الفرح والسعادة من خلال الفقر" تحتاجه للعطلة في شهور الصبيف. ضحك النائب قائلا، إنه اسم ذكى لمنتجع للطبقة المتوسطة. للمليونيرات والمليار ديرات، رد المحامي مصححًا، وفي السشتاء يسؤجره كونت يدعى فون كوكسن من ليشتنشتاين، الذي جمع ملايينه من بيع اللوحات المزيفة. مؤكد هو في السبن الآن، على النائسب. فرد المحامى، بأنه يقول للزبائن أن اللوحات مزيفة، لكن الزبائن تؤكد أنها أصلية. مؤكد سيفلس هذا "الفرح والسعادة من خلل الفقر" قال النائب، فمن هو المليونير الذي يذهب إلى المنتجع كي يعيش عيشة الفقراء، ويستمتع بذلك. أثرى أثرياء البلد، قال المحامى، والمنتجع يزدهر بجنون، وتتزايد أرباحه كما لم يحدث من قبل، فمن الواضـــح

أن اندماج الجمعيتين قد عمل على مضاعفة الأرباح. هو لا يعلم شيئا عن هذا الموضوع، قال النائب. بعد هذا الحوار لم يتمكن نائب مجلس الشيوخ من النوم طوال الليل. كان يبلغ الخامسة والتسعين من عمره، وصار أرملا منذ عشرين سنة. لم يود أن يذهب لبيت المسنين. كانت تهتم به امرأة إيطالية في السبعين من عمرها، وتؤنبه بشكل مستمر وبلا توقف تبعًا للموقف، بأنه يأكل كثيرًا أو يأكل قليلا، أو يأكل بدون انتظام، ولو أنه استمر يعيش بهذه الطريقة، فلن يعمر طويلا... إلـخ خلع جهاز السمع ووضعه جانبًا بينما كانت ما زالت تؤنبه، ظل ينظر إليها إلى أن انتهت من تأنيبه. للمرة الأولى يصبح في وجهها هذا الصباح قائلا أن عليها أن تخرس، وابتدأت تحضر له طعام الافطار والدموع في عينيها. تركها واندفع إلى المكتب يكتب لرئيس المقاطعة. كان الرد لطيفا، على المقاطعة أن تسعد بذلك وتقدره، ليس فقط من الناحية الأخلاقية، بل أيضًا من الناحية المالية، وسوف تقدم المقاطعة للجمعية السويسرية للأخلاق مكانا تستقر فيه، ففي حسساب الاتحاد يوجد مليون ونصف مليون، كل شيء على ما يسرام، حتى تلك العاصفة مع العمدة في وادى الفوضي قد سويت وهدأت. لم يكن لطيفا من رئيس المقاطعة أن يكتب ذلك. خامر الشك نائب مجلس الشيوخ بخصوص تلك الجمعية السويسرية للأخلاق. لن يسمح لها بأن تسخر منه مرة أخرى. هناك خطأ ما فــى الموضـوع برمتـه. ولماذا كانت تلك الضجة إذن مع العمدة؟ طلب النائب من العمدة أن يحضر إليه، وسوف يتكفل بكافة تكاليف الرحلة.

نائب مجلس الشيوخ، رجل رقيق صغير الحجم، له بشرة وردية كبشرة الفتيات، كان يجلس في مقعده منسندًا للوراء، بينما يأخذ حمام قدمه الساخن في المساء، ماء بالخل، في أحد الزوايا بين رفوف الكتب يجلس قط أسود ضخم، وأمام النائب يجلس العمدة، هل من الممكن أن يدخن، سأل العمدة، هل له في سيجار هافانا، سأله النائب، إنه يدخن الغليون، قال العمدة، ثم أخرج غليونه وأشعله. عندئذ طلب منه النائب، أن يقص عليه قصته. وابتدأ العمدة يحكي، وعندما انتهي من حكايته قال له النائب، أنه يصدقه في كل ما قال. هكذا تكون أنت أول فرد يصدق حكايتي يا سيادة النائب، قال العمدة.

"شيء نادر" قال النائب "أنت تحب كلبك أكثر من ابنتك إلزى"

"سيدى النائب، مع كلبى مانى، يمكننى أن أتحدث، أما مع إلـزى أو مع ميدى زوجتى التى توفاها الله، لا يمكننى أن أتحدث قال العمدة موضحًا "النساء لا يستمعون لأحد، أما مانى فقد كان دائمًا يـستمع إلى".

كان النائب بريد أن يعرف عم كان يتحدث مع مانى، بينما كانت الإيطالية تصب ماء إضافيًا في الإناء.

"هذا ما قد كان" قال العمدة واستطرد "لقد أخطأنا جميعًا، لكن لماذا يكون الرب الرحيم ظالمًا لهذه الدرجة، لو أنه رحيم بالفعل، لماذا يفضل القرى الأخرى على قريتنا، لماذا يذهب الغرباء دائمًا إلى قرى أخرى، ويتركنا نحن نكافح مع المليونيرات نزلاء المنتجع الذى يقع على الناحية الأخرى من الوادى، لماذا لا يأتى أحد إلينا، ما عدا

بعض الشبان المتجولين وهم يحملون حقائبهم على ظهورهم، وينامون في خيامهم، ويجلبون معهم أكلهم وشربهم، وعندما يقتربون من القرية، يؤكدون أنهم لم يروا في حياتهم أقذر وأتعس من هذه القرية، كنا نسأل أنفسنا أنا ومانى، لماذا لا يأتى انهيار جليدى أو تشقق أرضى ليعصف بتلك القرية ويمحوها من على وجه الأرض، كما يحدث لقرى أخرى، عندئذ، ستقدم المسساعدات من جميع أنحاء سويسرا، وسيعلنون في الراديو عن المساعدات المالية، ويأتينا رجال التليفزيون، وتشتهر القرية، ويعاد بناءها من جديد، وتنهال النقود علينا، مؤكد هناك خلل ما عند الرب الرحيم، في أن تكون الأسياء غير عادلة لهذه الدرجة مع البشر ومع الطبيعة. كان الكلب يتفق معى في الرأى ونحن نتحدث، بالطبع كان يتكلم بعينيه، وعندما كنت أتنقل من مكان إلى مكان، من عضو بالمقاطعة إلى ممثل المقاطعة، ومنه إلى عضو المجلس الوطني، وأعود متأخرًا في الليل، أجد ماني وقد خرج من كوخه، جالسًا أمام باب البيت في انتظاري. أساله، ماذا تريد؟ ينظر إلى طويلا ويعطيني كفه الأيمن، فأهز يده، وأقول له، أنت تريد أن تصافحني، فيقول لي، على أن أترك هذا الجرى والتعب من مكان إلى آخر ومن مسئول إلى آخر، فهذا لن يفيد، ولن يسؤتي بنتيجة، وسوف يتدبر الأمر هو بنفسه، هو ماني.

"يقول لك؟" سأله النائب متعجبًا.

"يقول لى بعيونه" رد العمدة "كنت أعرف ببساطة، ماذا يقصد الكلب. هل يمكن لسيادتكم أن تقيم حوارًا بهذا الشكل مع أية امرأة؟ لكننى لم أخبر ممثل الحكومة بالطبع، أننى أتحدث مع الكلب، هذا

وإلا كان سيعتبرني مجنونًا. هل تتحدث سيادتكم أيضًا مع القدلة؟"

"إنها ليست قطة، انه قط" أجاب الرجل وواصل "وهو لا يتحدث معى، بل يصمت معى، مما يعطى نفس النتيجة، نحن نتحمل سويًا كل السخافات التى تقابلنى كنائب بمجلس الشيوخ، وعلى أن أتحملها وأن أغمض عينى عنها بحكم الزمالة. زملاء سبعة فى المجلس، يجب أن يكونوا كلمة واحدة فى مواجهة أى شىء يأتى من الخارج! وعندما تعين امرأة فى المجلس، لا يجرؤ أى عضو على معارضتها، ولو أن امرأة أخرى عينت بالمجلس، فلن يتفق الاثنتان قط في أى شيء، ساعتها ينهار إطار الزمالة. فمن الأفضل أن يكون مجلس الاتحاد كله من النساء، سبع نساء، إنهن ليس أكثر غباءً من الرجال. لذا تجدنى سعيدًا بأن يفهمنى القط، إننى أيضًا بشر، وكنائب بمجلس السيوخ، أرتكب أحيانًا أشياء حمقاء. لكن قل لى، أين كلبك الآن؟"

"قتلوه. أطلقوا عليه النار من مدفع الدبابة"

"وأنت ما زلت تجرى من محام إلى آخر؟ لماذا إذن؟" سأله النائب، هز الرجل رأسه. يجب أن يعرف الحكاية بشكل أكثر دقة. لماذا تأتى دبابة عسكرية إلى قريتكم؟ فيلق بأكمله يحتل القرية، من أجل قتل مانى، وابتدأ العمدة يقص الحكاية.

هز النائب رأسه قائلاً "أصدق أن الجيش يمكن أن يفعل أى شيء أحمق، لكننى لا أصدق أن مانى يفعل ذلك. يتسلق إلى أعلى الصخرة ويجلس عليها حتى يمكنهم رؤيته وإصابته بسهولة "

لقد كان الكلب فضوليًا، علق العمدة.

"يا رجل" قال الرجل وهو يضحك.

"لم يكن مانى، هو الذى قتله الجيش، أنت تفهم ذلك بالطبع يا سيدى النائب، كان تمثالاً من الخشب،كنت قد قمت بنحته منذ فترة، وقبل أن يتحرك الجيش إلى القرية، ذهبت مع ناظر المدرسة فى اليوم السابق ووضعنا الكلب الخشبى فوق الصخرة، خدعة للتمويه لا أكثر "

"أفهم ذلك، وأين الكلب الآن؟" سأله النائب

"فى كهف بالغابة" رد العمدة "أذهب إليه بالطعام مرتين فى الأسبوع، وتذهب إلزى أيضًا لتطعمه، وأحيانًا يبحث مانى بنفسه عن شىء بأكله"

"كلب ذكى" أكد النائب "أذكى من سيده. الذى لا يـ سيطر علـى ابنته"

راقب العمدة الإيطالية وهي ترفع إناء حمام القدم، والرجل وهو يجفف قدميه بالفوطة.

"لم تكن إلزى منزعجة لذلك" قال العمدة "إلزى فتاة جميلة ومثيرة مثل أمها، كان على أن أراقبها دائمًا، ذات يوم رأيت رجلاً في غرفتها، من هو، لا فرق، أعتقد أنه نولدى النجار، لكننى غير موافق على أن يتزوجها. فأى طفل يأتى، لابد وأن يحمل اسم بريتاندر، إننى آخر بريتاندر في العائلة، وإن لم يكن ولدًا، فسوف يندم الرب على ذلك، سأكفر به، وأصير ملحدًا"

ضحك النائب قائلاً، أنه لم يأت الوقت بعد لذلك مع إلزى، لكنه بطريقته تلك، ضيع كل الفرص لرفع دعوى، وكان كل مجهوده

وتعبه، والتنقل من هذا إلى ذاك بدون معنى، كان الكلب على حق، لكن ما أثار تعجبه هو، كيف يستهلك المنتجع المغلق كل هذه الكمية من اللبن، أليس من الممكن أن يكون كلب آخر غير مانى هو الذى عض الحارس المشكوك فيه أصلاً.

"بكل تأكيد" قال العمدة "هذا ما فكرت فيه، خاصة وأن الكونت يمتلك كلبًا شهيرًا في الناحية من نوع الدوبرمان"

"اللعنة!" قال النائب "هل أخبرت ممثل الحكومة بذلك؟"

"لم يدر بخاطرى ذلك سوى الآن" رد العمدة

هز النائب رأسه وسأله عما إذا كان المنتجع خاليًا أيــضًا هــذا الشتاء، وهو يرتدى جوربه

"نزلاء قليلون كالشتاء الماضى" قال العمدة " هناك أناس بالداخل، وخلف النوافذ يرى ضوء مشتعل، أحيانًا تسمع أصواتهم وهم يتحدثون "

"هكذا يا حضرة العمدة، الآن نحتسى سويًا بعض النبيذ الأحمر" قال النائب

"وتحكى لى بدقة، تفاصيل ما حدث مرة ثانية. لكن لا تنسى شيئًا كما نسبت من قبل"

خبط النائب على ركبته اليمنى، فقفز القط الأسود إلى حجره، عادت الايطالية ومعها زجاجة النبيذ الأحمر، وابتدأ العمدة يحكى الحكاية كلها مرة ثانية، والنائب مصغيًا إليه، حتى أجهزا على

الزجاجة. هنا قال النائب أنه يمكن للعمدة أن ينصرف، لقد حجز له غرفة فى فندق مجاور، وأنه يؤسفه أنه لا يمكنه مساعدته، فهو مجرد فرد واحد، قريبًا سيصير مائة.

"لا يهم " قال العمدة " إلى اللقاء إذن. لقد أراحنى كثيرًا، أن أتحدث مع أحد عن كلبى".

انسحب نائب مجلس الشيوخ إلى غرفة مكتبه، ليكتب مذكرة لنائب الحكومة الأعلى بالمقاطعة، يخبره فيها بأن ممثل الحكومة كان متحيزًا في معالجته لحالة بريتاندر، وأنه لم يقم بدراستها كما ينبغي، لدرجة تدعو للريبة والشك. فلم يحدد بشكل واضح، أي كلب قد قام بعض الحارس. فالمدعى المتظلم، والمطالب بتعويض الضرر، والذى تراجع عن دعواه، يمتلك هو الآخر كلبًا شرسًا، كما أنه من غير المنطقى أن يستهلك الحارس المعضوض وحده، كل هذه الكمية من اللبن، التي كانت تأتى يوميًا إلى المنتجع. وأنه تحت كل هذه الملابسات، لم يكلف خاطره بزيارة المنتجع وتقصى الحقائق على أرض الواقع، الشيء الذي أجده تراخيًا زائدًا. والآن وقد عاد الشتاء، أرى أن يذهب ممثل الحكومة إلى المنتجع، ويعاين بنفسه الوضع على الطبيعة، ليتأكد إن كان المنتجع خاويًا أم لا، وأن يأخذ معه بعسض الأعضاء الآخرين كشهود، فمن الواضيح أن ممثل الحكومة متحيز وبشدة، لدرجة تجعله يدفع بفيلق كامل من وحدات الجيش إلى قريـة وادى الفوضى، من أجل قتل كلب، مما يعتبر بكل المقاييس فيضيحة عسكرية في تاريخ جيشنا الوطني، ويستوجب تقديم ممثل الحكومة لمحاكمة عسكرية. وأنه بهذه المناسبة، قد قرر كرئيس للجمعية السويسرية للأخلاق باسم مجلس الإدارة، حل هذه الجمعية، وإرسال جميع ملفاتها للمدعى العام التابع للمقاطعة. وبعد أن انتهى من كتابة المذكرة، رجع إلى مقعده واسترخى، فقفز القط على حجره، واستغرق في النوم.

ذهب جميع أعضاء مجلس الحكومة التابع للمقاطعة، كذلك المحقق القانوني إلى قرية وادى الفوضي، التي لم يزرها أغلبهم من قبل. علم الكونت فون كوكسن بالزيارة سرًا من أحد الموظفين بالمجلس، فانسحب إلى ليشتنشتاين وقبع هناك، بينما كان الوفد الرسمي يعتقد أنه لا يعلم بهذه الزيارة. وأرادوا أن يفاجئوا المنتجع. دفع فانتسنريد بجميع الرجال إلى الغرفة العلوية بمبنى الملحق الضيق، حيث ظلوا ملتصقين بعضهم ببعض. لكنه كان من الصعب أن تعود غرفة العمليات إلى شكلها الأصلى كمطبخ، حيث كان جو ماريجوانا ما زال راقدًا تحت تأثير التخدير الكلى، الذي تطلبته عملية تغيير ملامح وجهه، مما سبب بعض القلق لفانتسنريد، أتناء مرور وفد الحكومة وتجولهم في المنتجع. قام فانتسنريد، الذي كان لم يرل يعرج خفيفا، بفتح جميع القاعات، الصالون وغرفة الطعام، الغرف الفردية والغرف المزدوجة، والسويتات الفاخرة، كل القاعات خاوية، ما عدا الغرفة العلوية الذي ضباع مفتاحها منه. ظل يبحث ويبحث عن المفتاح، لكن ممثل الحكومة رأى أن لا ضرورة لذلك، فلا داعى لأن يصعد الجميع للغرفة العلوية بالمبنى الملحق لمعاينتها، شيء سخيف، لا داعي، عندئذ قال فانتسنريد أنه وجد المفتاح، لكن أعضاء الوفد كانوا بالفعل ينزلون السلالم. ما كاد فانتسنريد يأخذ نفسه من الموقف

الصعب، حتى طلب منه المحقق دون توقع، أن يعاين غرفة الغسيل في البدروم. كان من المؤكد أن جو ماريجوانا سوف يفتضح أمره، لو أن فانتسنريد لم يضع ساقه باحتراف أمام ساق المحقق، فسقط متدحرجًا على السلالم حتى أسفل البدروم، مما أدى إلى كسس ساق المحقق، وهكذا استبعدت تمامًا غرفة الغسيل من التفتيش، وانشغل الجميع بطلب الإسعاف والطبيب، ولم يعد هناك وقت لسؤال أحد من أهل القرية.

يوم الأحد ليلة عيد البشارة، أنهي موسى ميلكسر الصفحة الخمسمائة من مخطوطة كتابه "ثمن النعمة". خرج إلى الشرفة. كان الليل قد تقدم كثيرًا، واختفى القمر خلف أشجار الغابة. كان الجليد لم يساقط بعد، لكن الضباب الكثيف كان يغطى منطقة جرين بأكملها، ولم يعد ممكنًا أن ترى من القرية سوى برج الكنيسة، الذى ينبشق خلال الضباب أبيضًا فى ضوء القمر، فى هذه اللحظة تذكر نهر النيل. دخل غرفة اللوم. وجد سيسلى ترقد فى فراش الزوجية، تقرأ رواية، تدخن السيجار وتأكل الشوكولاتة، كرات من السوكولاتة، كرات سوداء وكرات بنية وكرات بيضاء، ملساء وخشنة. على الكوميدينو كيسان آخران من الشوكولاتة. جلس موسى على حافة السرير بجوارها، وحشر فى فمها كرة من الشوكولاتة، وعندما حشر الكرة الثانية، وضعت السيجار فى المطفأة، والرواية على السرير، وفتحت فمها بتلذذ، حشر كرة أخرى فى فمها. نظرت إليه نظرة كلها احتقار، جامدة قاسية وساخرة، كان يعرف أنها تعرف ماذا ينوى أن يغعل. لم تقاوم البتة. لم تكن هناك ضرورة للمقاومة. ظلل يحشر

كرات الشوكولاتة في فمها، الواحدة تلو الأخرى، يحشر ويحشر ويحشر ويحشر، وعندما انتهى من الكيس الثالث، لاحظ أنها قد ماتت. ذهب موسى ميلكر إلى غرفة مكتبه، كتب إهداء المخطوطة: إلى سيسيلى، ودوّن التاريخ.

كان الأب الكبير ويرميا بيليال يفضلان أن يتحدثا سويًا عن مشاكلهما على هضبة الملك هاكون في أقصى القطب الجنوبي. وكانت هذه اللقاءات تتكرر على فترات متباعدة جدًا، مما جعلها في نهاية الأمر نادرة الحدوث. وكانت تتم دائمًا في نفس المكّان وبنفس المنطقة. كان الطقس في اللقاء الأخير استولئيًا حارًا، وكان اللقاء مثمرًا جدًا، فلقد كان محور الأرض في وضع غير عادى. هبطت المروحيتان على المسطحات الجليدية، كانت الرياح تـصفر وتـزوم، ربما كانت مروحية واحدة التي هبطت، فهنا تنعكس صور الأشياء جميعها على الجليد في ذلك الهواء الزجاجي، عندئذ قام يرما بيليال بالترحيب بالأب الكبير، لو أنه كان فعلا الأب الكبير، فلقد تغير شكل كل منهما كثيرًا عن ذي قبل، لدرجة أن جبريل اعتقد أنه فعلل الأب الكبير، فهو صورة مطابقة للأب الكبير، ليس لأن كلاهما يرتدى السموكنج، فالجميع يرتدى السموكنج. هناك شيء ما غير متسق في تلك الصورة المطابقة، إلى أن اكتشفه جبريل: يرميا بيليال لـيس الصورة المطابقة للأب الكبير، لكنه صورته المنعكسة. كلهم صور منعكسة، الجميع. الصورة المنعكسة للأب الكبير هي يرميا بيليال، والصورة المنعكسة ليرميا بيليال هي الأب الكبير. الصورة المنعكسة لجبريل هي صموئيل سكرتير بيليال، هو الآخر عدو الشمس (ألبينو)،

وبالعكس، الصورة المنعكسة لأوريلز آسيتوت، الذي يصنع الساعات التي تدور للخلف لمجموعة بعينها، هي الصورة المنعكسة للجراح ميكائيل آزموديوس، وبالعكس، والمحامى رافائيل، الذي ضغط نفسه في شخص واحد، كانت تجلس أمامه صورته المنعكسة في شخص بيلسبوب، الذي كان رافائيل يجلس في مواجهته: باختصار، كل فرد يجلس في مواجهة فرد آخر، والعالم لم يكن منقسمًا بمرآة لقطعتين، كما أن بيليال وصموئيل وآسيتوت وآزموديوس وبيلسبوب، ليسوا سوى صورًا منعكسة أو انعكاسات. كان وقت التحول الشتوى للشمس، ٢١ ديسمبر، وسوف يستمر حتى ٢٠ مارس. حلقت طيائرة البريد بصوتها المزعج على رؤوس المجتمعين الجالسين على مقاعدهم المريحة في الحديقة، وألقت بمئات من الخطابات، كلها بلا شك خطابات رجاءات واستجداءات وتوسلات للأب الكبير. كنست الريح أكوام الخطابات بعيدًا. من ناحية الساحل، الذي يبعد حوالي ألف وخمسمائة كيلو مترًا، ظهر جيش من طيور البطريق في طابور طويل، تتبختر بتؤدة ووقار كحجاج ورعين، وأحاطوا بالمجتمعين. بجوار الأب الكبير، توجد طاولة صىغيرة، عليها مطحنة بن، وماكينة لصنع القهوة، وخمسة فناجين، كما يوجد مثلهم بجوار يرميا بليال. أمسك الأب الكبير بمطحنة البن، أمسك يرميا بيليال بمطحنة البن، بينما كان باقى المجتمعين في حالة نعاس، حتى طيور البطريق، بدأ الأب الكبير يدير المطحنة، بدأ يرميا يدير المطحنة، كان الأب الكبير يدير المطحنة مع اتجاه عقارب الساعة، بينما كان يرميا يدير المطحنة ضد اتجاه عقارب الساعة، وبينما كان الاثتان يديران،

ابتدأت الشمس تدور حول المجتمعين، وحول طيور البطريق، وكلما از دادت سرعة التدوير، كلما از دادت سرعة دوران الشمس، وكونت حولهم في النهاية دائرة واحدة من الضوء الخاطف للأبصار، تقترب تدريجيًا من الأفق، وتقسمه في النهاية إلى قطعنين، وتختفي، وعندما اختفت، دارت حولهم قلنسوة ذهبية مـشعة، مـن النجـوم المندفعـة والقمر، تصعد وتهبط بلا توقف، وعندما يدير الأب الكبير المطحنة، ليست الأرض وحدها هي التي تدور حول نفسها، بل تـدور الأرض في نفس الوقت حول الشمس، وهكذا يدور النظام الكوني كله حـول الشمس، والشمس حول سكة التبانة، وسكة التبانة وضباب أندروميدا حول مجموعة الكواكب، التي تتتمي إليها، والتي هي نفسها تدور، العالم كله يتحرك نتيجة دوران مطحنة البن، وكلما ابتعدت الكواكب، تدور بسرعة أكبر، بسرعة مذهلة، تفوق بدرجات مضاعفة سرعة الضوء، تختفي معها كل قوانين الفيزياء. ليس هذا العالم وحده الذي يدور حول نفسه، كسهم دوار منطلق في المكان والزمان بالا توقف، لأن الأب الكبير يدير مطحنة البن، فيرميا بليال يدير مطحنته هو الآخر، وكما يدور الكون حول نفسه بسرعة مذهلة، يدور أيضًا الكون/الضد بسرعة مذهلة بطريقة عكسية، الشيء الذي لا يلحظه الأب الكبير، أن كونه وكون يرميا ينقسمان دون أن يتلامسا، كما لو أن كلا منهما يرقد على ناحية من المصيدة/الشبكة التي تدور فيها وعليها كرات الكواكب والكواكب الهضد بسرعة مذهلة دون أن تتلامس، تدور حول المصيدة أو في المصيدة بسرعة تفوق سسرعة الضوء، الشيء الذي لا يهم الأب الكبير ولا يهم يرميا بليال، فهما لا

يهنمان أصلا بالفيزياء ولا بعلم الكون، ولم يسمعا قلط عن تمدد الكوكب، أو الثقوب السوداء، أو الانفجارات الكبرى فهما لم يكترثا قط بمثل هذه الخز عبلات، بينما كانت إلزى تنظر من نافذتها في منتصف الليل يأكلها الشوق الغامض والحنين المبهم، دون أن تتوقف عند فكرة معينة، انقشع الليل فجأة ثم عم الظلام ثانية، كانت تفكر فقط في جيمي الفحل، وفي أقصى الجنوب على هضبة الملك هاكون، كان دوران الشمس، سكة التبانة، المجرات، المكان، الزمان، نظام الكواكب يهدأ تدريجيًا، إلى أن توقف، وتوقف معه العالم الضد، في البداية، ظهرت النجوم التي تتناقص سرعة دورانها حول الأفق الجنوبي في أوريون وسيريوس وكانوبوس، والصليب، وسحابتا ماجلان، ثم صعدت الشمس عاليًا، ودارت حول الأفق، مسر نسصف عام في يوم، صعدت الشمس عاليًا مرة ثانية، ثم توقفت، وعادت قوانين الطبيعة كما كانت، دون أن تشغل بال الأب الكبير أو يرميا بيليال. لقد توقفا عن التدوير، واستيقظ الآخرون من نعاسهم. كذلك طيور البطريق. أعد جبريل وصموئيل القهوة وقدماها للمجتمعين. شرب الجميع الفناجين حتى آخرها. لا أحد يتكلم. صمت مطبق. جاءت المروحيات. تركوا الفناجين وماكينات صنع القهوة ومطاحن البن ومقاعد الحديقة كما هي، ولم يأخذوا معهم سوى ما تبقي من أكياس البن .Kaffe-Oeteker Fr. 10. 15 للقاء القادم. تهادت طيـور النظرة في طريقها نحو الساحل، ركب المشاركون مروحياتهم، أو م رحيتهم، وانطلقوا، ذهبت إلزى إلى الفراش، لم يأت جيمي الفحل. جيمي الفحل يأتي مرة واحدة فقط.

فى الصباح، راح جيمى الفحل يبحث عن جو ماريجوانا فى جميع أنحاء المنتجع. فهو لم يره بعد أن أجريت له العملية فى وجهه. حقيقة، لم يره أحد سوى الطبيب الذى كان يقابله صدفة بين الحين والآخر، والذى أكد لجيمى الفحل، أنه قد رأى جو ماريجوانا منذ فترة قصيرة فى ممرات المنتجع، من الواضح أن جو ماريجوانا يبحث عن جيمى الفحل، مثلما جيمى الفحل يبحث عن جو ماريجوانا، وهكذا قام جيمى الفحل بالتجول فى جميع أرجاء المنتجع بحثا عنه، فى المبنى الملحق، وفى المخازن وحتى فى غرفة الغسيل، حيث كان يرقد طائر ألاسكا تحت تأثير التخدير الكلى. مرة ثانية قابله الطبيب فى القاعة، فناداه بصوت عال: "جو، جيمى الفحل يبحث عنك يا جو ماريجوانا"

فسأله جيمى الفحل مندهشًا "من يبحث عن من؟" وعندما رد الطبيب قائلاً أنه منذ نصف ساعة، قابل جيمى الفحل في الطابق العلوى، وسأله عن جو ماريجوانا، صرخ في وجهه قائلاً أنه هو جيمي الفحل بلحمه ودمه!

"اللعنة، غير معقول، لقد خلطت بينك وبين..." قال الطبيب وهو يتأمل جيمي الفحل،

"وبين من؟"

"وبين جو ماريجوانا".

"إن وجهه يختلف كليةً عن وجهي" قال جيمي الفحل.

"لم يعد الآن كذلك" قال الطبيب بفخر وزهو "انجاز مدهش. لقد حققت عملاً فنيًا رائعًا. لقد أجريت العملية بنفسى لجو ماريجوانا.

و الآن، صار وجه جو ماريجوانا هو نفس وجه جيمي الفحل"

"الآن يبدو وجهى مثل وجهه" قال جيمى الفحل مثلعثمًا "لماذا فعلت ذلك؟"

إنهما أفضل اثنين من القتلة في المجلس بأجمعه، كان السرد، فعندما يقتل أحدكما شخصاً في سان دييجو، ويكون الآخر في بوسطن، عندئذ يمكن القاتل في سان دييجو أن يثبت عدم تواجده في مكان الحادث. هكذا، رد جيمي الفحل بتردد، لكنني أتعجب أين يختفي جو ماريجوانا، لم يرد الطبيب، بل حملق في اتجاه مدخل القاعة. الجميع يحملقون في نفس الاتجاه: من خلال الباب المفتوح الواسع، دخل موسى ميلكر وظل واقفًا هناك، أنيقًا كعادته، في حلته السوداء الضيقة، أبيض وسمين، بشعره الزنجي المجعد، يحمل في يده حقيبة صغيرة.

كان موسى ميلكر فى حالة ارتباك. كان يعتقد أن المنتجع خاويًا لا أحد فيه، فاستخدم مفتاحه الخاص فى فتح الباب الرئيسى. خلف وراءه أيامًا صعبة، كتب فيها طبيب قرية بوبندورف شهادة الوفاة وهو يهز رأسه متعجبًا، فلم يمر عليه طوال حياته إنسان يموت من كثرة تناول الشوكولاتة، فسأل إن كانت المتوفية قد تناولت شيئًا آخسر غير كرات الشوكولاتة، أكد موسى بأسى وأسف أن لا شيء سوى الشوكولاتة. أكد موسى بأسى وأسف أن لا شيء سوى الشوكولاتة. دفنت سيسيلى بجوار ايميلى فى مقبرة بجرينفيلد، أما جثة أوتيلى فقد احتفظ بها النيل ولم يفرط فيها، كانت سيسيلى آخر فرد من آل رويشلن. أما الفيلا التى كان موسى المسكين قد تنازل لها عنها مع جميع أملاكه، حتى يظل مسكينا، فقد عادت لصاحبها مثلما

عاد خاتم بوليكراتيس. أصبح الآن من فئة الملتيمليونيرات في "بيت الثراء"، فقرر أن يقضى فترة أعياد الميلاد في المنتجع حتى يستمتع لآخر مرة، ببركة الفقر الذي اختفى عن حياته إلى الأبد. لم ير ذلك مناسبًا، أن يطلب من أوجوست توصيله إلى هناك بالرولز رويس، فقد كان يود أن يذهب إلى هناك وهو فقير. فأخذ القطار القشاش إلى برن، ثم القطار السريع بالدرجة الثانية إلى زيوريخ، ثم إلى عاصمة المقاطعة بالدرجة الأولى، ضد قرار التقشف الذي أخذه على نفسه، ثم أخذ بعدها تاكسي. كان يرغب في أن يكون وحده تلك الليلة، وأن يعتكف مع سره الدفين حتى ينساه، ويحتفل بعيد ميلاد المسسيح فــى خلوة وهدوء مع الأب الكبير. وقف موسى في بهو المنتجع غير مصدق لما يراه، كان البهو ممتلئا بمجموعة من الرجال الأفظاظ، مستلقين بلا مبالاة على المقاعد والأرائك - التي كانوا قد أرجعوها لمكانها من غرفة الملحق - رجال تبدو على ملامحهم القسوة والشراسة، وتفوح منهم رائحة القتل والدم والجثث البشرية. لم يكن موسى وحده مفاجئًا، بل كانت مفاجأة للجميع. لم يتحرك أحد. الحل الأمثل، أن نطلق عليه الرصاص وننتهي، هكذا فكر أغلبية الرجال، لكن الأسلحة جميعها كانت ما زالت في غرفة الملحق، أخيرًا، نهض بيبي هاكمان متثاقلا، اتجه بتؤدة إلى موسى، وقف في مواجهته، وضع يديه على كتفيه بالقرب من رقبته، حتى يمكنه الضغط عليها وقت اللزوم، وسأله لو أن أحدًا يعرف أنه هنا، بصرف النظر عن من يكون. إنه يقوم بتعليم الفقر، وببركة الأب الكبير، قام بتأجير هذا المنتجع في فصل الصيف من أجل هذه المهمة، أجاب موسي بصعوبة، قاصدًا بالأب الكبير، الرب بالطبع، بينما ظن بيبي هاكمان

أنه يقصد بالأب الكبير، رئيس الرؤساء الأسطوري، الأب الروحي للجميع. اتضم الموقف بالنسبة لموسى، وهو أن (بيت الفقر) تستخدمه جمعية الأخلاق في أغراض أخرى، غير مواساة الأثرياء التعساء. لقد انحرف المكان عن أهدافه السامية، كان يمكن لليدين اللتين حول رقبته أن تضغطا عليها، فجأة ساوره شعور بالثقة في الجميع، الذين تجمعوا حوله وأحاطوا به، لقد كان بإمكانهم فعل أي شكيء. من الأفضل أن أضغط وننتهي، فكر بيبي هاكمان، وأراد فعلا أن يضغط، في اللحظة التي ظهر فيها فون كوكسن خارجًا من المصعد، يتبعه ادجار وأوسكار. لقد الحظ فانتسنريد حضور موسى ميلكر، لكنه لـم يجرؤ على فعل شيء، سوى أن يخبر فون كوكسن في البرج الغربي. أهلا بك يا سيد ميلكر، قال الكونت مرحبًا ومعرفا نفسه، كوكسن، الكونت فون كوكسن، ترك مونوكله يسقط، التقطه بيده اليسرى، نفخ فيه ثم مسحه بمنديل منظفا إياه، وهو يفكر في أفضل الطرق للخروج من ذلك الموقف الحرج. التخلص من ميلكر فيه مخاطرة كبيرة، فمن يدرى أين كان، ومن أين جاء، وربما كان ذلك بالتحديد مـــا يرغبـــه رافائيل ورافائيل ورافائيل، أن يختفي موسى ميلكر نهائيًا، وربما تكون رغبته هو أيضًا، فون كوكسن - اللعنة - موقف صبعب قاتل. ليس هناك وقت للتحدث بالتليفون، كان بإمكان فانتسينريد أن يعطله في مكان ما، لكنه هنا الآن. لقد قام بتأجير المنتجع في فصل الشتاء، قال الكونت، وهو يضع المونوكل على عينه، مما دعا الجميع للتعجب، ما عدا موسى ميلكر الذي اكتشف السر، لقد قام فون كو كسن بتأجير المنتجع حتى يحتفل فيه مع أصدقائه بعيد الميلاد المجيد. سوف يكون شرفا كبيرًا للجميع، لو أن موسى ميلكر ألقى

عليهم موعظة عيد ميلاد السيد المسيح. إن أصدقاءه جميعهم فنانون أو متذوقون للفنون. اللعنة، فكر بيبى هاكمان، لكنه اقتنع بأن هذا هو المخرج الوحيد. مشي موسى ميلكر مترنحًا، حتى وصل إلى المقعد وألقى بنفسه فيه منهكا، وهو يتنفس الصعداء.

ليلة عيد الميلاد، حضر جيمى قبل الغروب بنصف ساعة، ذهبت الزى إلى النبع أسفل الوادى. سمعت صوت فرونتين يأتى من الغابة وهو ينشد: "كاليوم الذى جئت فيه إلى العالم، وقفت المشمس تحيل الكواكب، قريبًا ستجنى ثمار ما فعلت. هذا هو القانون الأزلى" وعندما حاولت أن تشرب من مياه النبع التى تتصاعد منها الأبخرة وسط الصخور، وهى تمسك بعود غاب، أحست بشخص يقف خلفها، استدارت فوجدت أمامها جو ماريجوانا

"جيمى" قالت إلزى فرحة

ظل جو ماريجوانا في مكانه لم يتحرك

"أخيرًا تعود" قالت إلزى

لم يرد جو ماريجوانا، تأملها بنظرة باردة. تأملته. لا يمكن أن يكون سوى جيمى، حتى لو أن شعور ًا مبهماً يراودها بأنه ليس بجيمى، طلبت منه أن يحتضنها، فاحتضنها، طلبت منه أن يقبلها، فقبلها. أبعدته إلزى، ثم صفعته على وجهه قائلة، انه ليس جيمى، ضحك جو ماريجوانا قائلاً أنه جيمى، ترددت فى قبول ذلك، وسائلته هل هو جيمى بحق؟ بحق وصدق قال جو ماريجوانا. هى لا تصدقه، فقد كان يقبلها وسط اللبن المدلوق وفى فراشها بطريقة مختلفة. لو أنه

معها وسط اللبن أو في فراشها، فسوف يقبلها كما كان يقبلها من قبل، قال جو ماريجوانا. جلست إلزى على حافة السور تتأمله وهي تفكر. انه جيمي بالفعل، لكنه عندما كان معها في الفراش، كان قليل الكلام، لم يقل سوى اسمه، وماذا عساه أن يقول في تلك اللحظة، أما الآن فهي تريد أن تعرف، من عساه يكون. مجرم كبير، قال ضاحكا، بنفس النظرة الباردة، لكنها كانت متأكدة أنه جيمي. زميلك الآخر، عضمه مانى فى مؤخرته، هل تذكر؟ نعم أذكر، إنه جو مار بجوانا، رد عليها جو ماريجوانا. مجرم كبير هو الآخر؟ سألته. مجرم كبير هـو الآخر، سفاح. عظيم، قالت إلزى، ثم سألته أكلهم مجرمون سفاحون في المنتجع؟ كلهم؟ سألته ثانية بفضول، كل هؤلاء المجرمين قادمين من أمريكا؟ هز رأسه موافقا. "رائع!" قالت إلزى، وصممتت. حوم طائر العقعق ودار دورة ثم ابتعد. سألته هل قام هو شخصيًا بقتــل الكثيرين، فهز رأسه بالإيجاب، قالت "مثير، شهواني!" اقتربت الشمس من المغيب. جفاف شديد، كل شيء جاف هنا في وادى الفوضي، قال جو. يجب ألا يشعل أحد النار، قالت إلزى. ربما يحدث ذلك، رد عليها. حوم طائر العقعق ثانية، ودار دورة ثم ابتعد. سألها إن كان يمكنه التحدث مع أبيها. "بالطبع" أكدت إلزى. شربت من مياه النبع، وصعدا سويًا الهضبة في طريقهما إلى القرية. كانست شجرة عيد الميلاد بكامل زينتها عندما دخلا غرفة الاستقبال. من هذا الرجل الذي أحضرته معك، سألها العمدة مرتابًا. إنه جيمي، ردت إلزي، يريد أن يعتذر عن اللبن المدلوق. لم يفهم العمدة ماذا تقصد. جيمي هو الرجل الذي قام باغتصابها، قالت إلزى. إنه قادم من أمريكا. ابتلع العمدة ريقه، ضم قبضتيه، وهو يلعن "القحبة، الوسخة، اللعنسة على

هذه الأيام الخرا" "أبي!" قالت إلزى مستنكرة. رد عليه جو ماريجوانا: "القواد، الملعون، الديوس" "جيمي" قالت إلزى وهي تخبط برجليها على الأرض كالأطفال. "الحلوة المدللة الشهية" قال العمدة مستسلمًا. " إلزى ما دى دا، أومى ما، سى دى أو "قال جو ماريجوانا وهو يضحك بسخرية. تسائل العمدة متعجبًا، لماذا يقلد طريقة إلـزى في الحديث. إنه واحد منهم، أجاب جو ماريجوانا، إنه القس بريتاندر، لقد أهملوا منزل القس، ليال بطولها قضاها الشتاء الماضى في ذلك المنزل المتداعى. ليس هذا الشتاء، قال العمدة، فقد كان ذات مرة في غرفة إلزى. سأعد لكم بعض القهوة، قالت إلىزى وانصرفت إلى المطبخ. لقد تغير تغيرًا شديدًا، لو أنه هو فعلا القس بريتاندر سيب، قال العمدة. ما زال يتذكر، كيف ترك سيب القرية منذ خمسة عشر عامًا. ما زال يتذكر هو أيضنًا، قال جو ماريجوانا، كيف كان العمدة رجلا شقيًا. هرش العمدة رأسه قائلا أنه من المستحيل أن يتعسرف عليه. أن يستطيع أي شخص ذلك، علق جو ماريجوانا. هذا هو تأثير المهنة. "عمل طيب؟" سأله العمدة "قاتل محترف" رد جو ماريجوانا بحيادية، مهنته أن يقتل السفلة والأوغاد. قطب العمدة جبهته قائلا، أن هذه ليست مهنة. في أمريكا نعم، قال جو ماريجوانا. وهل هي مهنة مربحة؟ تسائل العمدة متعجبًا. مربحة جدًا، لحد لا يصدق، أكد جو ماريجوانا. هناك شيء آخر: عجيزته. صمت مندهشا لم يعلق. ماذا يقصد بذلك، سأله العمدة. "أنظر! إلق نظرة" قال جو ماريجوانا

وأسدل بنطاله إلى أسفل "رحمتك يا رب" صاح العمدة مفزوعًا، إنها

عضة غائرة، وانشرحت أساريره، ماني بالتأكيد هو الذي فعل ذلك.

كان بالفعل مانى، قال جو ماريجوانا، ورفع البنطال إلى أعلى. لكن ماني قد عض فانتسنريد، قال العمدة. كلب فون كوكسس الدوبرمان هو الذي عض فانتسنريد، قال جو ماريجوانا، وقص القصمة كلها. "الكلب، السافل، سمسار الفن" زمجر العمدة، لقد خدعه وأساء إلى سمعة ماني، وتساءل: من إذن، بحق الشيطان قد تدحرج مع إلزى في اللبن؟ جيمي، أجاب جو ماريجوانا. لكنك أنت جيمي، قال العمدة. لقد قاموا بإجراء عملية في وجهي، قال جو ماريجوانا، ولحسن حظي، عندما جاء وفد الحكومة، لم يفتشوا المطبخ، فقد كنت راقدًا هناك تحت تأثير التخدير الكلى. وعندما أفقت، تأملت الوجه الجديد، ورأيت وجهًا مختلفا تمامًا، ليس كما تعتقد إلزي أنه وجه جيمي الفحل، الذي تدحرجت معه في اللبن، لكنه وجه الرجل الذي عضه الكلب، والذي يدعي جو ماريجوانا، و لأن إلزي تعتقد أنه جيمي، فسوف يظل جيمي من أجلها، إنه يعترف بذلك كله للعمدة، حتى يتأكد أن قصده جاد. "لحظة واحدة" اندفع العمدة قائلا، من إذن هو الذي كان في غرفة إلزى، جو ماريجوانا أم جيمي الفحل؟ إذا كان لكما نفس الوجه؟ لا يهم، قال جو ماريجوانا، المهم، أنه مستعد أن يتروج مسن إلىزى. المهم، أن تكون بريتاندر، قال العمدة. إن كانت إلزى ترغب في ذلك؟ عندما ننتهى من كل شيء، عليك أن تسألها هي، قال جو ماريجوانا، عنده اقتراح. بخصوص ماذا؟ سأله العمدة. بخصوص هؤلاء الدنين -في المنتجع، أجاب جو ماريجوانا، إنهم جميعهم الآن في المصيدة، هو أيضنًا. قبل أن يأتي إلى هنا، كان عليه أن يقتل رجلا في غرفة بهدسون، يعتقد أنه رئيسه، لكنه ربما لم يكن رئيسه، بل أحد الذين

أجزيت لهم أيضنًا عمليات في وجوههم، وذلك حتى يعتقد أنه قتل رئيسه ووضعه في مدخنة المدفأة. أخبره العمدة أنه لا يفهم شيئا. لـم يعد يفهم شيئا هو الآخر، أكد جو ماريجوانا. أنه رجل شهير بالفعل، كذلك جيمي الفحل. وبعد أن غيروا وجهه بوجه جيمي الفحل، صار هناك الآن اثنان جيمي فحل. في حقيقة الأمر، لم يعد له وجود الآن، جو ماريجوانا أو بريتاندر سيب. فعلا، أكد العمدة. إذن، على العمدة أن يفهم اندهاشه وقتها من ضرورة إجراء العملية، وأن يجعلوا من وجهه نسخة أخرى من وجه جيمي الفحل، قال جو ماريجوانا. لا يمكن أن يوجد اثنان جيمي فحل، بل واحد فقط. هذا منطقي، قال العمدة معلقا. لو قتل جيمي فحل، يظل هناك جيمي فحل آخر. هذا معقد، قال العمدة. قال جو ماريجوانا، أنه متأكد، أنهم حولوه إلى جيمي فحل بهدف التخلص منه، وليس من جيمي الفحل، وقد تخلصوا بالفعل من جو ماريجوانا عن طريق إجراء العملية. من أجل ذلك جاء إليه، بريتاندر إلى بريتاندر، وعلى العمدة أن يساعده، وهكذا بساعد القرية أيضًا. عادت إلزى بالقهوة.

كان يجلس منقبض الصدر في الكنيسة، يراقب النجوم وهي تتلألأ من السقف المتهدم، وسرعان ما تغطيها السحب. كان المكان مضاء بلمبة عارية لا غير، وكان حائط المذبح منهارًا. خلفه يتدلى حبل من برج الكنيسة إلى أسفل. تسلق العمدة بقايا الحائط وابتدأ في شد الحبل، فسمع صوت الناقوس آتيًا من البرج ضعيفًا، فقد كان ناقوس المطافئ. تدفقت الجموع زاحفة من البيوت إلى الكنيسة. صعد جو ماريجوانا على منبر القداس، قفز على السلالم بساق واحدة، تبعها

بالساق الأخرى، ثم بالاثنتين مرة واحدة، اعتدل في وقفته. امتلات الكنيسة تدريجيًا بأهل القرية. كان المكان مظلمًا، لدرجة تصعب فيها رؤية كل منهم للآخر. جاء صوت جو ماريجوانا كما لو أنه آت من السماء، كان الموقف رهيبًا، زاد من رهبته هبوب العاصفة التي أخذت تشتد بالتدريج، وتلقى بضوء اللمبة المتأرجحة على وجهه، تبتعد فيختفي وجهه، يظهر ويختفي، يظهر ويختفي، استمر الوضع على هذه الحال طوال الموعظة. كثيرًا ما استمع أهل القرية المتجمعين هنا الآن إلى موعظات أبيه، هؤلاء المنحشرين في الكنيسة الضيقة نصف المسقوفة، كما لو أن العاصفة الشديدة قد ضغطتهم إلى بعض. كان أبوه ايمانويل بريتاندر قسيس القرية منذ زمن ولى، كان يلقى كل عام في نفس الميعاد، موعظة ليلة عيد ميلاد المسيح، هنا بنفس المكان، على نفس المنبر، حيث يقف الآن في هذه اللحظة ابنه ستيب، وبدلا من ركام الطوب والأسمنت، كانت تنتصب شجرة عيد الميلاد، مزينة بالتفاح والكريات الملونة والشموع الكثيرة. وكان أبوه يلقى عليهم موعظة عيد الميلاد: أنصتوا إلى، أزف إليكم نبأ مفرحًا، في هذه الليلة المقدسة، التي ولد فيها المسيح المقدس، أربعون عامًا بطولها ظل يلقى عليهم تلك الموعظة، في هذه القرية المهملة المنسية، بأقل أجر أخذه قسيس في المقاطعة كلها، وماذا كانت النتيجة؟ هل أفاد ذلك بشيء؟ أكثر سهولة أن توقظ الموتى، عن أن توقظ هؤلاء النذين يملأون الكنيسة بكسلهم وبالدتهم ورخاوتهم، لقد انهارت الكنيسة، وانهار بيت القسيس، مسقط رأسه، وها هي القرية بأكملها في طريقها للانهيار، فلم تعد قادرة على أن تمتلك شجرة عيد الميلاد. عندما أنظر إليكم، وأذتم هناك بالأسفل في هذا السضوء الكئيب، أرى رؤوسكم

كرؤوس القرنبيط وهي تملأ الحقل. هناك بالأسفل، حيث يلتصق كــل منكم بالآخر، جسدًا على جسد، رجال ونساء، يتصبب منكم ألعرق في الهواء الساخن الذي يهب مع العاصفة. كانوا يستمعون لما يقول وسط موجات متقطعة من الصخب والبكاء والنواح والعويل، كما لم يستمعوا من قبل. فالمتحدث إليهم هو واحد منهم. القس العجوز بريتاندر سيب وما قاله سيب هو الحقيقة بعينها، والحقيقة مؤلمة، حارقة، أكثر من نار جهنم. يودون أن يطردوا سيب من على المنبر، أن يضربوه، أن يشنقوه، لكن الحق كل الحق معه، فهم بالفعل كسالي، بلداء، يعلوهم الصدأ. ذات يوم، كانوا رجالا مدهشين، قالها وهو على المنبر المتداعى. لقد أبادوا النمساويين والألمان وكارل الجسسور، قطعوهم قطعًا، فصلوا رؤوسهم، ووضعوها على الأسياخ، وغنوا حولهم الأغاني الشعبية. لم يودعوهم السجن، بل ألقوا بأعدائهم دفعة واحدة في العالم الآخر، أمثال بوربون الصغير، وجيمس الضئيل، وبيل مينيسوتا، وعصابة أولشوفسكي، دفعة واحدة في العالم الأخر، رغم أنه يشك في أن الملائكة ستحلق حولهم. كانوا أشرارًا قتلة، لكنه كان يقدرهم أكثر بكثير من أمثالكم الذين هم في الحضيض، هـ ولاء السفلة أبناء الشيطان، كانت حياتهم كلها مقامرات وسرقات ودعارة، كانت حياتهم دائمًا في خطر، ينتظرهم الكرسي الكهربي في أي لحظة، بينما أنتم هناك في الأسفل تعانون من البؤس والثقاء طـوال حياتكم التعسة. ليس الموضوع هو كلب بريناندر، سيان، يعيش أو يموت، كما أن الموضوع ليس عذرية إلزى، أن تفقد وسط اللبن المدلوق أو لا تفقد، فلا فرق، فلقد كانت ستفقدها في القريب العاجل على أية حال، كما أن الموضوع ليس العمدة، لقد تاخر في تقديم

شكواه، ولم يصل إلى نتيجة، الموضوع هـو الـشرف، أن يعـرف الآخرون أنهـيوجد في رؤوس أهل هذه القرية شيء آخر غير القش، الموضوع هو الكرامة، أن يثبتوا أنهم قوم عنيدون، لا يمكن الضحك عليهم، والسخرية منهم، والاستهزاء بهم على طول الخط. علـيكم أن تفكروا بحق السماء!!

لماذا يتظاهرون كما لو أن المنتجع خاويًا لا أحد فيه؟ وهم يعلمون أنه ملىء بالرجال. ومن هم هؤلاء الرجال؟ لابد وأن ياتي إليهم أحد مثله، الذي أجهز على عائلة بيبيروزي دفعة واحدة بمدفعــه الرشاش، حتى يحرك عقولهم وتعرجات أمخاخهم التي صدئت من عدم الاستعمال كموتور قديم. طوال فصل الشتاء، يكون المنتجع مليئا بالقتلة واللصوص، والقوادون، وتجار المخدرات، الدذين يمشكلون القاعدة الشعبية للعصابات، بالإضافة إلى القادة الكبار أمثال جيمي الفحل، جو ماريجوانا، لينكولن السسمين، بيبي هاكمان، شارلي بوتوماك، ستة عشر اسمًا يمكن أن يتهجى حروف أسماءهم، أسماء مشهورة، لها رنين سماوى في آذان رجال الشرطة، وهم مطمئنون تمامًا، يقضون الشتاء في المنتجع، يمارسون ألعابهم في المطبخ، ويغيرون وجوههم الشيطانية إلى وجوه ملائكية. لو أنهم هناك في الأسفل، يمتلكون رؤوسًا أخرى غير رؤوس القرنبيط تلك، لصار المنتجع في هذه الليلة المباركة هو شجرة عيد الميلاد المجيد، التسي عليهم أن يشعلوها، كأفخم شيء في هذا الوادى الكئيب، احتفالا بعيد ميلاد المسيح. كان الحاضرون يتصببون عرقا، بينما سيب برنارد يواصل القاء موعظته بحماس من على المنبر، وكان صوت العاصفة

بديلا عن موسيقى الأرغن، ابتدأت عقولهم تـستجيب بـبطء وتفهم تدريجيًا، وتتخلص من تراخيها وكسلها وتلقى به بعيدًا. لقد أفسد المنتجع حياة أجدادهم وأجداد أجدادهم، كما أفسد حياة آباءهم وحياتهم وحياة أو لادهم وأو لاد أو لادهم. ذات يوم، منذ زمن ولي، طردوا الغرباء من هذا البلد بالعصى والحجارة، واليوم يتعيشون على ما يجود به الغرباء، البلد كلها بطولها وعرضها تتسول، تعيش على التسول، منذ أن عشش الفقر وانتصر في المنتجع، على يد مجموعة من كبار الأثرياء. والآن، وهم في هذا الوضع التعس، نترى ماذا هــم فاعلون؟ هؤلاء التعساء العجزة. كما لو أنهم خونة للوطن، يخفون الروس ويتسترون عليهم. جاءوا بالجيش، يقوده ممثل الحكومة كحاكم للقرية، يتجول فيها كيفما يشاء، هو وجنوده، يفتشون منازل القرية جميعها، حتى التلفزيون لم يدخل القرية حتى الآن، كباقى مقاطعات الوطن. لقد نالهم ما يستحقون، كل ما حدث في قريتهم يستحقونه، فهم لم يدافعوا عن أنفسهم، ولم ينتقموا من ممثل الحكومة، لقد خجلوا أن يفعلوا ذلك، ومع الخجل يأتى الغضب، ومع الغضب يأتى الكبرياء. لقد أحسوا أنهم وحدة واحدة، شعب واحد، أكثر من شعب، شعب يمتد في التاريخ، قرية وادى الفوضى تخصيهم، هم الذين يامرون فيها، إنهم هم أنفسهم منذ قرون، منذ آلاف السنين، منذ بداية العالم، لم تصبهم رخاوة أهل العاصمة. لو أن المنتجع قد احترق، فلن يهتم بذلك أحد، قال سيب بريتاندر، حتى الشرطة لن تهتم بالبحث عن السبب، و لا عن التأمين، بل سينبشون في الرماد وبقايا الحريق، وماذا سوف يجدون؟ البقايا المتفحمة من السفاحين القتلة لينكولن السمين، وشارلي

بونوماك، وبراندى المقدس، وجيمى الفحل، وجو ماريجوانا، وبقايا جهابذة الإجرام. هذا كثير، ولا يخلو من خطورة بالنسبة لرجال السياسة ورجال القانون، فقد أصابهم من رذاذ المنتجع ما يكفى، فهم يعرفون بالتفصيل كل ما يدور هناك، والمشرطة لا تريد أن تقف موقف المتفرج. فجأة توقفت العاصفة. استقرت اللمبة المتدلية فلي قاعة الكنيسة. أصبح بإمكانهم رؤية وجوه بعضهم المبعض، وهلى تتصبب عرقًا. غمرت الجميع نشوة زائدة بالفرح، يجب أن نضع حدًا لهذا المنتجع، أن ندمره، أن نحرقه، ما كاد سيب بريتاندر ينهلي موعظته "آمين، هلليلويا، هوسيانا" حتى انهار المنبسر وسقط على رؤوسهم، فحملوه على أعناقهم كملك إلى مقر المطافئ، قام جميع العاملين بالحانات والمقاهى "السويسرية" و"سلخانة مورجارتن" و"الجنرال جويزان" و"عند الأيائل" و"الصخور المدببة"، قام جميع العاملين بدحرجة براميل النبيذ الفارغة إلى الجيراج، وملئوها بالبنزين، ودق ناقوس الهجوم،

هوة عميقة كانت تفصل بين المنتجع وبين الغابية في وادى الفوضى، يجرى فيها جدول مياه صغير يفصل القرية عن المنتجع. على الناحية الأخرى للهوة، كان ميكائيل يقف في شارغ مترب تحت شجرة صنوبر، ناظرًا في اتجاه المنتجع، يراقب ما يحدث. سمع صوت الناقوس يقرع ثم يتوقف. أطفئت أضواء القرية. مرت ساعة من الزمن. يقع المنتجع على الناحية الأخرى من تلك الهوة، كتلة داكنة مصمتة ببرجيه الاثنين، دون نتوء للخارج، ودون أي مظهر من مظاهر احتفال عيد الميلاد. اقتربت الساعة من الحادية عشرا

مساءً. أصوات تأتى من بعيد، كتلة داكنة تندفع آتية من أسفل الوادى، صاعدة فى اتجاه المنتجع. تتكاثر النجوم وتتلألأ. تنكشف سكة التبانة الرائعة. يسمع صوت ناظر المدرسة وهو ينشد: "مرة ثانية، تتحقق رغبة النجوم: الشرط والقانون، كل الرغبات تجمعت فى إرادة واحدة، لأنه يجب علينا فعل ذلك" كلام سخيف، بالنسبة لما يراه ميكائيل يحدث أمامه: فى ضوء النجوم المتلألئة، تتدفع عربة المطافئ، تفرد الخراطيم وتجهز، وتثبت فى حنفيات المياه، يتم كل المطافئ، تفرد الخراطيم وتجهز، وتثبت فى حنفيات المياه، يتم كل ذلك بهدوء بالغ وفى صمت، فقط ظلال تتحرك هنا وهناك.

وعلى عكس احتفال أهل القرية الحزين بلا شجرة عيد ميلاد فى قاعة الكنيسة، تصدرت قاعة المنتجع شجرة عيد ميلاد ضخمة، تكداد أن تقع من ثقل الزينات التى علقت عليها. لم تكن مزينة بالنيسات والرشاشات التى الشائعة بين باقى الخلق، بل كانت مزينة بالمسدسات والرشاشات التى ثبتت فيها الشمعات المشتعلة، وقام بيبى هاكمان بتعليق بعض القنابل اليدوية بدلاً من الكريات الزجاجية الملونة. كان يجلس حول المشجرة فى المقاعد الوثيرة وعلى الأرائك الجلدية المريحة كل من فون كوكسن، وأوسكار وادجار، ورجالات نياجارا، والموردة الحمراء وشارلى بوتوماك فى انتظار موسى ميلكر، الذى انسحب منذ فترة ليلعب البوكر فى الصالون. كان الجو كئيبًا ومشحونًا بالخطر. وكانت القاعة ممتلئة بالدخان، الكل يدخن بعصبية، لم يجرؤ فانتسنريد أن يفتح النوافذ للتهوية، فقريبًا سوف ينشد فرونتن، سوف ينشد من يفتح النوافذ للتهوية، فقريبًا سوف ينشد فرونتن، سوف ينشد من أشعار جوته. حتى الآن، لم يقابل جيمى الفحل جو ماريجوانا بعد، كذلك اختفى دوك الطبيب. كان بيبى هاكمان متأكذا أن موسى ميلكر

أحد جواسيس مجلس الإدارة، وأنه قد باعهم للأب الكبير، وأنه قد حان الوقت لتشكيل مجلس إدارة جديد، فمنذ فترة وهو يتساءل عن جدوى هذا المنتجع، ولماذا يقوم هذا الطبيب بإجراء تلك العمليات، لقد عمل الكثير من أجل جو ماريجوانا، والآن يأتي الدور على طائر آلاسكا فيغرفة الغسيل. لم يكن الجميع سيء النية مثل هاكمان، بل كانوا يعتقدون أن موسى ميلكر قد أتى برسالة سرية من الأب الكبير، سوف يضطره فون كوكسن بالإعلان عنها في موعظة عيد الميلاد المجيد، والكشف عن خطط الأب الكبير. اعتقد الكونت أنه قد أخطا مرة أخرى، كان عليه أن يتحدث بالتليفون مع زيوريخ، لكن شارع مينرفا ٣٣ لم يرد، بل جاءه صوت يقول، أن السرقم خارج نطاق الخدمة، فكلف صديقا له صاحب جاليرى آخر في زيوريخ، فذهب إلى شارع مينرفا، ثم عاد وطلبه ليخبره أن هذا الرقم غير موجود أصلاً. وأخيرًا جاء موسى ميلكر، وقف خلف الفوتيل، وضع يديه على مسنده، تأمل المجموعة فردًا فردًا، رمش بعينيه تحت حواجبه الكثة، وابتسم بشفتيه المكتنزتين. في موسم الصيف، كثيرًا ما كان ينتابه بعد موعظة الصباح، شعور غريب معتم، يزعجه كثيرًا ويثير مخاوفه وقلقه، وينعكس بدوره على مستمعيه من الأرامل الثريات، ومديرى مجالس الإدارات وأصحاب الشركات المتعددة الجنسية...إلخ مفسدًا عليهم فرحة الفقر ومتعته، أما هذه المرة فيبدو رجلا آخر، يشع مرحًا وبهجة، إنسانا بسيطا فرحًا، مشتاقا لأن يؤدى رسالته

"لا تخافوا، انظروا، جئت ومعى فرحة كبرى، بــشرى لجمــوع البشر، تقول رسالة عيد الميلاد المجيد، الآية العاشرة من السفر الثانى

من إنجيل لوقا، جموع البشر، يعنى أنتم أيضًا، أنتم أيضًا تندر جون تحت جموع البشر، أنتم السفاحون، المجرمون، القتلة، واستمر في تعديد أوصافهم دون اعتبار لما يمكن أن تسبب لهم هذه الموعظة من صدمة، فهم يرون في أنفسهم أنهم رجال أعمال، يستخدمون طرقًا غير تقليدية، هذا كل ما في الأمر.

وحده، ابتسم فون كوكسن، لقد قال موسى ميلكر، ما لـم يجرؤ الكونت نفسه على قوله، وسمى حثالة البشر هؤلاء بأسمائهم.

"ولماذا الفرحة؟ لأن الأب الكبير مد يده الجبارة في العدم، من القص ٢٧٣ درجة تحت الصفر، من العدم وخلقكم"

كان موسى فخورًا بتماسكه وتوازنه، بينما شارلى بوتوماك يعتقد، أنه ربما يخطط الأب الكبير لشىء جديد في آلاسكا.

"فعندما يدخل الفقراء والجوعى الجنة - واصل موسى موعظته - فلأن الأب الكبير يشفق على الفقراء والمساكين، أما الأغنياء، فيدخلهم الجنة إمعانًا في كرمه، لذلك كونوا أنتم الوحيدون الذين تستحقون الجنة، كونوا أصدقاءه، دعوه يفخر بكم، أنتم أغنية المشكر التي سوف يترنم بها"

المرة الأولى التي يمنحنا فيها الأب الكبير هدية عيد الميلاد، فكر لينكولن السمين مبتهجًا.

"ليس سمو العقل البشرى - واصل موسى - ولا الأفكار النبيلة، هي التي يرى فيها الأب الكبير نفسه، فهو يمكنه أن يصل إليها بنفسه، لكنه يرى نفسه فيكم، فيكم أنتم، أنتم المجرمون، حثالة البشر.

إنه يحبكم كما أنتم، مثلما تحبونه كما هو. هو للفقراء وللأغنياء، كذلك لأصحاب الحقوق، وللذين يتهربون من الضرائب، ويغسلون الأموال، ويزورون الحقائق، ويمارسون السياسة في ظروف صعبة واستثنائية، هو دائمًا هناك، العجوز الطيب العزيز، الذي يغض النظر، لكنه بالنسبة لكم هو الرئيس الذي لا يرحم. غضبه شديد حارق، شفتاه قاسيتان ولسانه نار حامية".

كنت أعرف ذلك، فكر بيل مينيسوتا، كان بيل هاكمان متهورًا دائمًا، يبدو أن هذه هي آخر ليلة بالنسبة له.

"ما جاء الأب الكبير ليلقى سلامًا، بل سيفًا. هو، الذى يلتهم كل ما خلقه من نباتات وحيوانات وبشر، يطلق العواصف والأعاصير، ويأمر الزلازل أن تتحرك" قال موسى صارخًا "اختاركم كأدوات وأمركم بأن تبيدوا الكنعانيين والحيثيين والفريشيين والأرمن".

يا إلهى، فكر بيبى هاكمان، ترى كم عدد مجالس الإدارات الآن، وفكر براندى المقدس، ربما ينوى الأب الكبير أن يدخل سوق تجارة السلاح.

واصل موسى ميلكر حديثه دون توقف، كما لو أنه بركان مكتوم وانفجر، ممزقًا فى طريقه كل شىء، ناسفًا مقدسات الثراء والأثرياء، محولاً إياها إلى رماد، تناثر بعضه عليه فلوئه، لكنه ظل به مسحة من دين.

"عندما يكون الفقراء كسالى لحد أنهم لا يودون أن يكونوا أغنياء عن طريق الجرائم الشريفة - واصل موسى موعظته - والأغنياء في

عطلتهم، يتناولون الفقر في أطباق من صفيح، حتى يتمكنوا من أن ينفذوا من سم إبرة الرحمة والبركات، تكون المسيحية أجرهم. تعاملوا معها، كما أتعامل معها، مسيحية شخصية عائلية. إنني واحد منكم، ليس قسيس الأثرياء، بل قسيس المجرمين، وهكذا لا يمكن أن يكون الأب الكبير إلا مجرم هو الآخر. زوجتي الأولى أجهزت عليها بشجرة صنوبر، وزوجتي الثانية ألقيتها في نهر النيل، والأحد الماضي حشوت زوجتي الثالثة بالشوكولاتة حتى ماتت. وباسم الأب الكبير، كن ثلاثتهن ثريات، حتى أنني اقترنت بهن، وكن ثلاثتهن طيبات، حتى أنني قتلتهن بمنتهى السهولة"

منذ فترة لم يعد أحد يستمع إليه. قاموا بتهريب طائر آلاسكا من غرفة الغسيل عن طريق السرداب السرى تحت الأرض. كان الرباط يغطى وجهه كله، ما عدا عينيه، ذهب وألقى بنفسه على الأريكة. لقد سمع من بعيد: الحيثيين والكنعانييين.

الآن تبدأ حرب العصبابات، قال لنفسه طائر آلاسكا. راود الـشك جيمى الفحل، فنزع الرباط من على وجه طائر آلاسكا، الذى نظر إلى جيمى الفحل واستغرق في النوم.

"فعلاً" قال بيبي هاكمان "جو ماريجوانا يشبهك تمامًا يا جيمي"

"هذا ليس جو ماريجوانا" قال جيمى الفحل معتدلاً في مقعده "إنه طائر آلاسكا، الآن هناك ثلاثة جيمي فحل قفز واقفًا بعنف، مما أدى بالمقعد لأن ينقلب،

"دوك دوك، أين الطبيب؟" نادى جيمى الفحل صارخًا "لم أره منذ

فترة طويلة، إنه يجعل الجميع يشبهوننى، مجلس إدارة بأكمله كلهم أنا جيمى الفحل. لماذا؟ ربما من أجل حل المجلس! من الذى أمره بذلك؟ الأب الكبير؟ ومن يكون هذا الأب الكبير؟ لا أحد يعرف كيف يبدو، لم يره أحد، وهل هو موجود أصلاً؟ على الأقل يوجد إنسان نياندرتال ذو الشعر المجعد، إنه مجرد هاو، وبالأب الكبير لم يكن يقصد سوى الرب".

هب الجميع واقفين، تناول البعض الأسلحة من على شجرة عيد الميلاد، وأمسك البعض الآخر بموسى ميلكر، كان بيبي هاكمان أول من أمسك به، الآن يضغط على رقبته، في نفس اللحظة التي وجدوا برميل نبيذ يتدحرج من بوابة المنتجع داخل القاعة، وعندما أدرك جيمي الفحل حقيقة ما يحدث، اندفع خارجًا من البوابة، متجنبًا البرميل الثاني الذي يتدحرج خلف الأول، تسمر أمام البوابة في مواجهة نفسه، جو ماريجوانا مصوبًا مسدسًا تجاهه بيد مهزوزة، وبنظرة كلها كراهية، وفجأة دوى الانفجار خلف ظهره، فانبطح مسع صورته المطابقة على الأرض، في نفس اللحظة التي أحس فيها، وهو منبطح على جو ماريجوانا، بأسنان تنغرز في مؤخرته بغل ورغبة في الانتقام، بينما تطاولت ألسنة اللهب وابتلعته هو وجو ماريجوانا، وإذا بصوت العمدة يأتي من بعيد "اتركه يا ماني، ماني اتركه! عندما أرى الكلب يعض أحدًا مرة أخرى، أتلذكر ملا حدث واللزعج". انعكست الأضواء الباهرة على السيارات التي تتدافع منها البراميل متدحرجة، يجرى خلفها رجال المطافئ في زيهم الأحمر الأسود الأجرب بخوذاتهم النحاسية، يصبحون بإيقاع منتظم، انفجار هائل هز الليل هزًا، تتبعه انفجارات عديدة، يندفع الشرر في اتجاه السسماء،

فيغطى على ضوء النجوم، اشتعل المنتجع بأكمله والتهمه الحريق، كانت تحيطه موتورات مضخات المياه، والجرارات، والفلاحون أهل القرية، بأيديهم الفؤوس والشوكات والبلطات التي تستخدم في قطع الأشجار، اندفع الكلب من البوابة وقد أمسكت به النيران، تقلب على الأرض عدة مرات، حاول بعض الرجال الخروج من البوابة، فقوبلوا بتيارات المياه القوية المندفعة من الخراطيم، فاضطروا إلى أن يتراجعوا للداخل، في الداخل ما زالت الانفجارات مستمرة من مخزن السلاح، النسوة تساعدن بحماس كبير في تشغيل المضخات، الأرملة هونجربولر تفرغ غضبها وغيظها من الخطابات التي لم يرد عليها، ورجال المطافئ يرشون ويرشون، كان نيار المياه المندفع قويًا، لدرجة أنه كان يلقى بالرجال كتلا فوق بعضها البعض ثانية في النار، تلونت الغابة والسماء بلون جهنم، حاول أحدهم أن يهرب، فخرج يجرى بملابسه المشتعلة، فقابله أحد الفلاحين بضربة فأس، ألقت بــه على الأرض، وهو ما زال مشتعلا، ثلاثة فلاحون آخرون رفعوا الرجل المشتعل على شوكاتهم وهو يصرخ، وألقوا به ثانية في نار المنتجع، ابتدأ المنتجع في الانهيار، تفرق الفلاحون والفلاحات، اندفع الشرطى لوستنفايلر بسيارته الجيب وهو في حالة سكر بين خالل بوابة المنتجع، التي سقطت فوق رأسه، فاجتذبه اللهب إلى السسرداب تحت الأرض بمبنى الملحق، وخرج من الناحية الأخرى شعلة ملتهبة. الآن، ابتدأت الغابة في الاشتعال، فقد كانت الأشجار في حالة جفاف شديد نتيجة العاصفة الساخنة، فانتشرت النار بسهولة في الغابة. تراجع الفلاحون للخلف. في مكان ما خلف النيران أو داخل النيران، يسمع صوت ناظر المدرسة فرونتن منشدًا: "ها هو الـشرر يتطـاير

كرمال ذهبية تتناثر في الجو، انظر: هناك في الأعالي يشتعل الحائط الحجرى ويتوهج". وانهار البرج الغربي. في أحد الممرات على سقف المنتجع، كان كل من فون كوكسن وأوسكار وادجار يطلبون النجدة. اندفعت النار من أسفل الممرات بالبرج الغربي. كان موسي ميلكر يجلس على الأرض في ركن أحد الغرف، عاقدًا يديه على ركبتيه، وبجواره مخطوطته (ثمن النعمة) والساعة ذات المؤسر الواحد الواقف على يوم عيد ميلاده. أمامه طاولة حولها ثلاثة كراسي وخلفه النافذة. على المائدة، كيس بسن .15. 15. Kaffee-Oeteker Fr في ركن الغرفة المقابل يوجد كرسى هزاز، ما زال يتأرجح. شخص ما كان جالسًا عليه. كانت الغرفة العلوية التي لا سقف لها، مضيئة بشكل مبهر من نيران الشرفة المشتعلة. جاء موسى لتنفيذ الحكم، الذي لم يصدره أحد. ليس بخصوص جرائم القتل التي ارتكبها. لـم تفرق النيران في التهام ما يصادفها، فسوف تجهز في النهاية على كل شيء. كان يهمه أن يبحث عن منطوق الحكم عليه هو شخصيًا وعلى الأب الكبير كذلك. ابتدأ ذلك الصراع أثناء إقامته في ملجاً بعثة النبشير. ذهب إلى سانت كريشونا، مع صورة للرب الذي تخيله في شبابه، حيث قام بتشكيله من جزء حالم وجنزء واقعسى، من أب كاثوليكي مجهول، تسلل ذات ليلة ربيعية بجوربه المرتوق إلى أمــه البروتستانتية المجهولة، بالإضافة إلى أبويه اللذان تبنيهاه وقامها بتربيته، كانا يضربانه بإفراط، مما جعله يعتقد أن هذا الضرب كان بمثابة حماية كبيرة ورائعة له. انفجرت سيارة المطافئ، تزلزل البرج الشرقي. ثم جاءت الشهوة العارمة المكبوتة، والتي تفجرت في موسى الشاب، والتي أعزاها إلى الرب: كانت شهوته الشخصية، ما هي إلا

انعكاس للشهوة التي لولاها ما كان قد خلق العالم، وربما قد خلق العالم، من أجل أن يرى نشوءه المتعدد اللامتناهي، كما يرى تدمير ما قد خلق. انهار المنتجع كلية، وانتهى معه فون كوكسن وأوسكار وادجار في كتل النار المتساقطة. سمع موسي ميلكر صرخاتهم. الخلق وتدمير ما خلق كلحظة انتشاء. في ملجاً البعثة التبشيرية، تعرف موسى ميلكر على رب آخر، رب علم اللاهوت، بصفات مثل: الذي لا يموت، الخالد، القادر، القوى، الذي يحيط بكل شيء، ويعرف كل شيء، صفات ونعوت تدل كلها على الكمال والاكتمال، لدرجة تجعله غير قابل للتصور. البرج الشرقي وحده هو الذي تبقى. سقطت الشرفة المحترقة وهي تشتعل حتى تفحمت، بينما ابتدأت شرفة أعلى البرج في الاشتعال. كان موسى ميلكر جزءًا من شهوة الرب، أما الآن فقد انفصل عنه. صار الرب مجرد فكرة. الكرسى الهـزاز مـا زال يتأرجح. لم يتبق في وعي موسى ميلكر سوى قبحه وشهوته، لم يتبق سوى جهنم. اندفع لسان من اللهب بين موسى ميلكر والطاولة ذات الثلاثة كراسي، اندفع إلى أعلى وأمسك بالسقف. بحـث موسـي ميلكر عن إنسان، ابن الرب. مرة ثانية، يسخر منه علم اللاهوت: إنه يجعل من ابن الرب إنسانا مثاليًا. لم يستبعد العاهرات والقوادين، بــل كان يستريح إليهم، ويستمع إلى قفشاتهم ونكاتهم البذيئة ويضحك عليها، لم يؤخذ مأخذ الجد قط كإنسان، بل كإله يلعب دور البشر، كان إلهًا لا يسمح له بأن يختلط بالنساء. أدخنة سوداء تتصاعد من أرضية الغرفة، فلم تعد ترى الطاولة ولا الكراسي المحترقة. أصبح ابن الرب شيئا مجردًا، أكثر تجريدًا من الأب، يتصنعون منه لعبة من الشوكولاتة على الصليب. "انزل!" صاح موسى ميلكر.

"الرب الذي يتركهم يقومون بصلبه، يمكنه أن يكون ممــثلا فــي المسرح، في أوبر آمارجاو أو في هوليوود، فاللصان أكثر مصداقية منك، فهما بشر، سيقومون بصلبهما" حول موسى ميلكر، تسمع طقطقات وفرقعات وقرقعات وولولات وصراخ الفلاحين واللصوص. خلال كل تلك الأساطير وقصص العجائب، تعرف موسى ميلكر على شخص یهودی من غالیلی، ابن نجار، یرتدی خرقا ممزقة، عاری القدمين، إنسان، إنسان يشبهه، سمين مثله، له شفتان غليظتان وشـــعر مجعد مثله، خطاء مثله، رغبته الجارفة للشراء، وخجله من طريق الجريمة الذي كان عليه أن يسلكه، حتى يصير غنيًا، سوف يقول له، لا تختلق لنفسك ربًا، حتى لا تحتاج لأن تختلق جهنم لنفسك. الإنسان يحتاج للإنسان وليس للرب، فالإنسان وحده هو القادر على فهمه. احترق الحائط بالنافذة، كبساط مشتعل من نار. لم ينسزل مسن علسي الصليب، بل صار الرب ذي اللحية، الأب الكبير، هكذا حل موسي ميلكر انقسامه وانشطاره: موسى الفقير المسكين يخصه ملكوت السماء، وموسى الغنى من بركات الرب ونعمته. اقتحمت الأرامل صاحبات الملايين موسى ميلكر بعالمه اللاهوتي وأقنعنه بدلق أوانسي البول، وطبخ وجبات غير شهية وأن يرتع معهن في الفقر. تحولت الطاولة والكراسي الآن إلى كومة من الرماد يعلوها كيس البن. وعندما عرف هذا الصباح، كيف يساء استخدام (بيت الفقر)، وكيف اضطره الكونت أن يحتفل بعيد الميلاد المجيد مع هؤلاء المجرمين العتاة، وأنه في حقيقة الأمر هو أيضًا مجرم، اتضح له سخف وعبثية علم لاهوته، وسخف وعبثية علم اللاهوت بشكل عام: إنه يخدع نفسه بنفسه، يقع في فخ مصطلحاته، يعتقد أن الرب كامل والعالم غير

كامل، مفهوم تجريدى خالص، لا علاقة له بالحقيقة، وعندما وصل إلى ذلك، وصل إلى أن رب شبابه كان أيضًا مجرد فكرة، الرب الشهواني، الرب الذي يحب ما يخلق و لا يعرف قيمته، خلقه على سبيل المتعة الحرة، ومن أجل المتعة الحرة يدمره، مثل كل ما يخلقه، يخلقه ثم يدمره. ما زالت أرضية الغرفة متماسكة، كذلك ما زال الكرسى الهزاز هناك، أحيانا كان يهتز بشدة بتأثير اضطرام النار من حوله. تذكر موسى ميلكر لحظة المتعة التي عاشها مع الفتاة تحت شجرة الصفصاف على شاطئ جدول جرين، كانت لحظة توحد مع متعة الرب، وكان كل شيء على ما يرام، الفقير والغنى والمجرم، الخير والشر، كل ذلك انبثق في لحظة خلق واحدة. فوقه كان البرج يحترق، وتنطلق منه ألسنة اللهب، فكرة واحدة لا غير تسيطر عليه، الأب الكبير، الفكرة، الخلق. لقد قرأ ذات مرة ما قاله أحد علماء الفيزياء، لو أن الحقيقة تكلمت، لما كانت في شكل معادلات فيزيائية، بل ستغنى لنا أغنية للأطفال، وهكذا فكر، لو أن الرب أرانا نفسه، لكان شيئا غير معقول، لا يصدق، مثل كيس البين Kaffee-Oeteker Fr. 10. 15. أو مثل الكرسى الهزاز، وعندما اخترقت النيران أرضية الغرفة ونفذت خلالها، أيقن موسى ميلكر أنه سوف يصيبه الجنون، لو أن الرب كان من اختلاقه، عندئذ سيكون العالم أيضنًا من اختلاقه، وجنبًا إلى جنب مع الرب الذي اختلقه والعالم الذي اختلقه هو، يوجد أيضنًا الآلهة الأخرى والعوالم الأخرى، التي اختلقها أناس آخرون، العالم ينمو بشكل مستمر ويتراكم في طبقات متداخلة حول مخ العالم، الذي يتكون بدوره من خلايا عصبية في طبقات متداخلة، تتكون كـــل واحدة منها من أنا واحدة، هذا الكون بمجراته المتعددة وشموسه

وكواكبه السيارة، التي يحتاجها لدفع عملية التطور في مسارها، مسن الخلية الواحدة، إلى الخلية المتعددة، فالرخويات فالفقريات حتى تصل إلى الإنسان، الذي يتخيل الكون في دوائر مدهشة حول رب واحد، رب له مئات من الرؤوس أو آلاف من الأقدام، رب له أنوف عديدة أو رب من خشب أو من ذهب، أو إلهة ذات أثداء عديدة، آلهة كثيرة مثل كواكب الكون، وسطهم الأب الكبير تبع موسسي ميلكر، الدي يختلف في مظهره عما تخيله مكتشفه، رب واحد يقولون عنه أنه خالد، يعيش في العالم كله، الذي تخيله موسى ميلكر، وكل الآلهة والعوالم التي تخيلها الآخرون. وعندما وصل موسى ميلكر في تفكيره لهذا الحد، ابتدأ في الضحك. ثم احترق، واحترقت بجواره مخطوطة (ثمن النعمة) المهداة إلى سيسيلي ميلكر رويشلن، وانصهرت الساعة، واحترق الكرسي الهزاز، والبن، وسقط كل شيء في القاع.

أمام بيت العمدة، يرقد الكلب، بينما تقف إلزى بجواره، تنظر إلى الغابة وهى تحترق، وإلى بقايا الحائط المشتعل على حافة الوادى، الذى يبتلع أهل القرية وما زال يبتلعهم. ابتسمت. عيد الميلاد، همست لنفسها. يثب من الفرحة، الطفل في بطنها.

Neu Chatel, 19. 4. 89 Friedrich Durrenmatt Cairo, El Haram 26. 11. 2004 Youssri Khamis 3. 2. 2005 3. 3. 27. 3.2005/ 16.5.2005

#### المؤلف في سطور

# Friedrich Dürrenmatt فریدریش دورینمات (۱۹۹۰ – ۱۹۲۱)

- من مواليد قرية كولونفنجن بإقليم ايمينتال الشهير بمنتجات الألبان بسويسرا.
  - \_ كان أبوه قس القرية.
- يعتبر من أهم كتاب المسرح على مستوى العالم فى القرن العشرين.
- كتب حوالى ١٨ مسرحية، أكثرها شهرة مسرحية (زيارة السيدة العجوز ١٩٥٥) التى قدمت على أغلب مسارح العالم.
- ترجمت أغلب مسرحياته للعربية، وقدم العديد منها على خــشبة المسرح المصرى.
  - \_ كما كتب العديد من الدراما الإذاعية.
- كتب ۹ روايات (منهما اثنان لم يكتملا) آخرها رواية (وادى الفوضى ۱۹۸۹).
  - \_ كتب العديد من القصيص القصييرة-
  - كتب العديد من الدر اسات النقدية في مجال المسرح والفلسفة.
    - كما كتب كتابا للأطفال.
    - لم يتوقف عن ممارسة الرسم طوال حياته.

#### المترجم فی سطور یسری خمیس

- من مواليد قرية دنوشر.
- أحد مؤسسى جماعة (جاليرى ٦٨) الأدبية.
- له أربع مجموعات شعرية (قبل سقوط الأمطار ١٩٨٤، التمساح والوردة ١٩٨٤، طريق الحرير ٢٠٠٢، أساطير مائية ٢٠٠٣).
  - ترجم العديد من الأدب الألماني المعاصير، شعرًا وقصة.
- كما ترجم العديد من المسرح الألمانى المعاصر: (بريخت، دورينمات و آخرون) كان من أهمها تقديم (بيتر فايس) كأحد مؤسسى تيار "المسرح التسجيلي".
- كتب أعمالا درامية متعددة للطفل، أكثرها شهرة مسلسل (بــوجى وطمطم) التيلفزيوني مع الكاتب شوقى خميس.
- منشغلا منذ سنوات مع الفنان هبة عنايت بانجاز أطلس (طيور بلاد العرب).

## المشروع القومى للترجمة

المسروع القومى للترجمة مشروع تنمية تقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية:

١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .

٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية
 والفكرية والإبداعية ،

٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب ،

٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.

٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة ،

7- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة ،

### المشروع القومى للترجمة

| أحمد درويش                             | جون کوین                      | اللغة العليا                       | -1  |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----|
| أحمد فؤاد بليع                         | ك، مادهو بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط١)              | -4  |
| شوقی جلال<br>شوقی جلال                 | جورج جيمس                     | التراث المسروق                     | -4  |
| أحمد الحضرى                            | انجا كاريتنيكونا              | كيف تتم كتابة السيناريو            | -1  |
| محمد علاء الدين منصور                  | إسماعيل قصبيح                 | ثريا في غيبوية                     | ~~0 |
| سعد مصلوح ووقاء كامل فايد              | ميلكا إنيتش                   | اتجاهات البحث اللساني              | -7  |
| يوسف الأنطكي                           | لوسيان غولدمان                | العلوم الإنسانية والفلسفة          | -V  |
| مصبطقي ماهر                            | ماکس فریش                     | مشعلو الحرائق                      | -4  |
| محمود محمد عاشور                       | أندرو، س، جودي                | التغيرات البيئية                   | -9  |
| محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى | چیرار چینیت                   | خطاب المكاية                       | -1. |
| مناء عبد الفتاح                        | فيسوافا شيمبوريسكا            | مختارات شعرية                      | -11 |
| أحمد محمود                             | ديفيد براوئيستون وأيرين فرانك | طريق الحرير                        | -17 |
| عبد الوهاب علوب                        | روپرتسن سمیث                  | ديانة الساميين                     | -11 |
| حسن المودن                             | جان بيلمان نويل               | التحليل النفسى للأدب               | -12 |
| أشرف رفيق عفيفي                        | إدوارد لوسى سميث              | الحركات الفنية منذ ١٩٤٥            | -10 |
| بإشراف: أحمد عثمان                     | مارتن برنال                   | أثينة السوداء (جـ١)                | -17 |
| محمد مصطفى بدوى                        | فيليب لاركين                  | مختارات شعرية                      | -17 |
| طلعت شاهين                             | مختارات                       | الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | -14 |
| نعيم عطية                              | چورچ سفیریس                   | الأعمال الشعرية الكاملة            | -11 |
| يمني طريف الخولي وبدوي عبد الفتاح      | ج. ج. كراوثر                  | قصية العلم                         | -Y- |
| ماجدة العنائي                          | صمد يهرتجي                    | خرخة وألف خرخة وقصص أخرى           | -41 |
| سيد أحمد على النامسري                  | جون أنتيس                     | مذكرات رحالة عن المسريين           | -77 |
| سعيد توفيق                             | هائز جيورج جادامر             | تجلى الجميل                        | -77 |
| بکر عباس                               | باتريك بارندر                 | ظلال المستقبل                      | -75 |
| إبراهيم الدسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي      | مثنوى                              | -40 |
| أحمد محمد حسين هيكل                    | محمد حسين هيكل                | دين مصبر العام                     | -77 |
| بإشراف: جابر عصفور                     | مجموعة من المؤلفين            | التنوع البشرى الخلاق               | -44 |
| منى أبو سئة                            | جون لوك                       | رسالة في التسامح                   | -47 |
| بدر الديب                              | جيمس ب، كارس                  | الموت والوجود                      | -44 |
| أحمد فؤاد بليع                         | ك. مادهو بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط٢)              | -7. |
| عبد الستار الحلوجي وعبد الوهاب علوب    | جان سوفاجيه - كلود كاين       | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | 1   |
| مصطفى إبراهيم فهمي                     | ديفيد روب                     | الانقراض                           | ۲۲  |
| أحمد فؤاد بلبع                         | أ. ج. هويكنز                  | التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية | -77 |
| حصة إبراهيم المثيف                     | روجر آلن                      | الرواية العربية                    | -72 |
| خليل كلفت                              | پول ب ، دیکسون                | الأسطورة والحداثة                  | -50 |
| حياة جاسم محمد                         | والاس مارتن                   | نظريات السرد الحديثة               | -47 |
|                                        |                               |                                    |     |

Į





هذه الرواية قد اختلف عليها النقاد اختلافًا شديدًا، فمنهم من يرى أنها رواية تعتمد على الرمز الذي يطرح في شكل فكرة مجردة تطمح إلى تفسير أحداث واقعية، يعرض من خلالها فوضى العالم الذي نعيشه ، ومنهم من يرى أنها رواية إنشائية باستثناء بعض الصفحات الأخيرة ، ويرى كاتبها أنها رواية شديدة الأهمية ، وربما أهم ما كتب ، وأكثر ما كتب مرحًا، لكنها خبيثة في مرحها، ويجب أن تقرأ ككوميديا وليس كتراجيديا.

Kin : men and